# الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني

- اختلاف الفقهاء يشيع البلبلة ويشعل
   الفتن
- الفكر الإرهابي وتخدير العقل العربي
- لهذه الأسباب يكرهون ويقهرون النساء
  - إمامة المرأة للصلاة .. حق لها
  - فصل الدين عن الدولة هو الحل
- بنك الطعام .. إهانة وكلمة حق يراد بها
   باطل
  - المتأسلمون .. هم سبب تخلف المرأة

تقديم

د. منی حلمی

مكتبت مدبولي

اسم الكتاب: الشيوخ المودرن .. وصناعة التطرف الدينى السكاتب: د. محمد فتوح - باحث أكاديمي وكاتب

الطبيعية: الأولى ٢٠٠٦

الناشـــر : مكتبة مدبولي ٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

تليفون: ٢١١٢٥٥٥ - فاكس: ٧٥٢٨٥٤

البريد الإلكتروني: www.madboulybooks.com

Info@madboulybooks.com

الكمبيوتر: 4F للكمبيوتر-تليفون/فاكس: ٥٤٢٤٦٣٠

E-mail: gamal4f@hotmail.com

الطبــاعــة: بصمتكو للطباعة والتجليد (أحمد محمود)

تليفون: ٧١٨١٨٧١ - موبايل: ١٢٤٦١٧٣٤٠

رقه الإيداع: ١٩٤٤٤ / ٢٠٠٥

كم الترقيم الدولى: ١ - ٥٩٤ - ٢٠٨ - ٩٧٧

# الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني

- اختلاف الفقهاء يشيع البلبلة ويشعل الفتن.
  - الفكر الإرهابي وتخدير العقل العربي.
- لهذه الأسباب يكرهون ويقهرون النساء.
  - إمامة المرأة للصلاة .. حق لها .
  - فصل الدين عن الدولة هو الحل.
- بنك الطعام .. إهانة وكلمة حق يراد بها باطل.
  - المتأسلمون .. هم سبب تخلف المرأة .

تقدیم د.منیحلمی

الناشر مكتبت مدبولى 2006

#### المحتسويات

| صفحة | الموضوع                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧    | - إهـداء                                                             |
| ٩    | - مقدمة                                                              |
|      | ■ رؤى فكرية عامة :                                                   |
| ١٣   | ١ – ليس قضاء الله وقدره لكنه إنعدام الضمير                           |
| 17   | ٢ - لولا ثورة يوليو ١٩٥٢ ما كنت تعلمت                                |
| ۲.   | ٣ - تنويعات على لحن الصمت العربي                                     |
| 72   | ٤ - هل يتوحد العرب في مواجهة مشكلات البيئة ؟                         |
| **   | ٥ - ثقافة القبح تفسد حقوق المواطنة                                   |
| ٣٠   | ٦ – إطعام فقراء مصر من فضلات القمامة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|      | <b>■</b> عن الإرهاب الديني :                                         |
| ٣٧   | ١ - كيف تصنع إرهابياً ناجحاً ؟                                       |
| ٤٠   | ٢ - اختلاف الفقهاء ليس رحمة بل تخبط                                  |
| ٤٥   | ٣ - إرهاب التيارات الإسلامية يخدر العقول                             |
| ٤٩   | ٤ - الجماعات الإسلامية والصيد في الماء العكر                         |
| ٥٣   | ٥ - الفكر الوهابى الإرهابى يجتاح مدارسنا                             |
| ٥٨   | ٦ - تجربتى مع أحد التاكسيات الإسلامية                                |

| صفحة  | الموضـــــوع                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 75    | ٧ - الزى الإسلامي وخطر السرطان                              |
| 77    | ٨ - الإسلاميون في تركيا وتعريض المكتسبات العلمانية للخطر    |
| 79    | ٩ – بدعة الليبرالية الحنبلية لحزب الغد                      |
|       | ١٠- نيولوك لرمضان : تصوير بالحجاب + ٢ مليون جنيه =          |
| ٧٣    | مسلسل حلال                                                  |
| ٧٨    | ١١- لا مستقبل للإخوان المسلمين على أرض مصر                  |
| ٨٢    | ١٢- بأى حق ينوب الإخوان المسلمين عن الشعب المصرى            |
|       | ١٣- النيولوك للإخوان والجماعات الإسلامية : الجهاد على أنغام |
| ۲٨    | الموسيقى الشرعية                                            |
| 91    | ١٤- البث الإسلامي الهولندي                                  |
| 47    | ١٥- الشيوخ المودرن وصناعة التطرف                            |
| 1     | ١٦- شروط وثوابت الإسلام الخليجي وأثره على الشعوب            |
| 1 • £ | ١٧- تنظيم القاعدة شكرًا نجحتم في تشويه الإسلام              |
|       | <ul> <li>المرأة والثقافة الذكورية ،</li> </ul>              |
| 111   | ١٨- لهذه الأسباب يكرهون ويقهرون النساء                      |
| 110   | ١٩- نساء تستعذبن الصفوف الخلفية                             |
| 119   | ٢٠- ثقافة الحجاب والوعى الزائف للمرأة                       |
| 172   | ٢١– كونداليزا رايس أليست امرأة ؟                            |
|       | ٢٢ - نوال السعداوي – أول مرشحة لرئاسة الجمهورية – والعقلية  |
| ۱۲۸   | الدينية المتعصبة                                            |
| 150   | ۲۳ تجریة رجل فی مجتمع ذكوری یقهر النساء                     |

## خالم عالي

إلى نموذج فريد من النساء .. إلى امرأة واحدة وحيدة متمردة .. متفردة .. متفردة .. محرة .. مبدعة .. ساعدتنى أن أكون نفسى ، وألا أهدر حياتى في تضاهات ، وكذب هذا العالم .. إلى امرأة وقفت بجانبى ، في كل خطوة أخطوها من حياتى ..

إلى والدى « الشيخ فُتُوح » الذى وفر لى مناخاً من الحرية بفطرته السليمة ، وطبيعته الطيبة .. وأول مَنْ علمنى ، ألا أفعل شيئاً ، أو أؤمن بشيء ، إلا إذا تناغم مع قناعات عقلى ..

إلى أمى « عزيزة » التى علمتنى معنى الطموح .. وكانت تدخر من مالها الخاص القليل ، لتشترى لى طلباتى الصغيرة ..

إلى أختى « هويدا » التى يتسع عقلها وقلبها إلى أن تتقبلنى بكل مميزاتى وعيوبى ، ودائماً تبادر بمساندتى فى كل المواقف الصعبة .. والتى رغم سيادة مناخ التجارة بشكليات الدين ، وضغط المناخ المتأسلا، المتطرف ، تواجه العالم « سافرة » وتسبح وحدها ضد التيار ..

إلى ملايين القطيع الذين أقنعونى بضرورة الاختلاف والثورة عليهم ..

إليهم جميعاً أهدى هذا الكتاب

وأولاً ، وأخيرًا ، إلى الثمرة المحرمة ، التى تخاف الأنظمة المستبدة التسلطية ، أن نعرف مذاقها ، فنتشبث بطعمها الحلو الذى من المستحيل نسيانه .. وحينتذ لن يكون لها ولحلفائها في أى مكان ، على الأرض ، وجود » ....

إلى « الحسرية » ....

بدونها تصبح الحياة أثقل الأعباء ..

ومعها تتدفق لذة كل الأشياء .

#### د.محمد فتوح

شتاء ۲۰۰۵

■ حين يأتى الأمر ، إلى الكتابة ، فأنا صعبة الإرضاء .. مثات الكتب التى تُهدى إلى ، لا أستطيع تكملة جملة واحدة ، فألقى بها على رفوف « الكتب الخالية من الكتابة » .

كُتاب كبار ، مشاهير .. كاتبات يبروزهن الإعلام ، ويحملن مناصب « مرموقة » في الجرائد والمجلات والمؤسسات الصحفية ، وأقرأ ما تكتبه النساء المبروزات ، وما يكتبه الرجال المبروزين ، فأحس بالغثيان ، والاكتئاب ، وألقى بالكتابات على رفوف « الكتب الخالية من الكتابة » .. جرائد .. كلام معروف .. كلام مستهلك .. كلام مكرر .. كلام كاذب .. كلام يرقع الثوب الممتلىء بالثقوب .. كلام ثقيل الظل .. كلام محنط خالى من حرارة الصدق ، وحيوية الاختلاف عن أسراب البشـر .. كلام « ماشي جنب الحيط » .. كلام مطفأ من إشعاع تفرد الشخصية .. كلام مقولب منمط ، يلهث لإثبات الخضوع ، وقيم عصور العبودية .. كلام يرسخ كل الموروثات والثوابت، والمسلمات ، التي جعلت مجتمعاتنا العربية الاسلامية ، في ذيل التخلف ، وجعلتنا عبئاً على البشرية التي تكتشف وتبدع وتتقدم ، كل يوم ، بينما نحن نائمون في العسل ، لا نفعل شيئاً غير أن نشتم المجتمعات المتقدمة ، ونتهمها بالكفر والإنحلال والإباحية واستهداف عقائدنا، ولا نمارس إلا الطقوس الشكلية للدين بشكل متعصب، متطرف، ونكره الحياة ، لذلك نحن مجتمعات تعيش ثقافة الموت ، وحضارة القبور ، ولا يعنيها من قريب أو من بعيد ، كلمات مثل الحرية ، العدالة ، التقدم ، الإبداع ، البهجة والاستمتاع .

حين يأتى الأمر ، إلى الكتابة ، وإلى من يكتب ، وإلى من يكتبون ، فأنا ببساطة لا أقرأ ، حتى أحافظ على صحتى النفسية ، وعلى عافية قلمى ، وعلى عدم انتمائى الجميل .

لكننى جين قرأت كتاب د . محمد فتوح ، شدنى من أول كلمة ، حتى آخر كلمة .

إنها الكتابة التى تستحق أن تمنع شرف اللقب ، والسبب بسيط جدًا .. وصعب جدًا .. أنها ليست كلمات ، بقدر كونها صدمات متتالية ، يوجهها د. محمد إلى « العقل العربى » الذى انتهت صلاحيته ، ونحتاج عقلاً عربياً جديدًا ، للنساء والرجال على حد سواء .

كل مقال ، صفعة على وجه الزيف الذى نعيشه .. كل موضوع يدخل إلى أرض مزروعة بالألغام ، دون خوف ، وبإيمان راسخ أن ما يكتبه ، هو بمثابة صرخة احتجاج مدوية ، ترفض التفرقة بين النساء والرجال ، تفضح المتاجرة باسم الدين ، وتكشف اختراق الفكر الديني المتعصب ، المتطرف ، الإرهابي ، لكل مجالات المجتمع ، تمهيدًا لخلق دولة دينية ، وإعادة خلافة إسلامية لا تغيب عنها الشمس .

بين كل صفحة من صفحات الكتاب ، قنبلة تنفجر في وجه الزيف ، والخوف ، ورغبة تقليد القطيع .. وطاعة الموروثات دون تفكير .

وهى الأسباب الرئيسية ، للحالة المزرية التى وصلنا إليها ، سياسياً ، وثقافياً ، وأخلاقياً ، وحضارياً .

إنه كتاب تفخر به المكتبة العربية ، لمؤلف ورجل نادر الوجود ، في مجتمعاتنا العربية الإسلامية ، كتاب ، يشرفني ويسعدني ، أن أضع اسمى عليه .

د.منى حلمي

رؤى فكرية محامة



### ١ - ليسقضاءالله وقدره..ولكنه انعدام الضمير

■ منذ أيام انهارت إحدى العمارات بالإسكندرية .. يوم بعد يوم كان عدد الضحايا يتزايد .. نساء ورجال وأطفال سرقت حياتهم وأحلامهم .. لحظة فاصلة عبرت بهم من الحياة إلى الموت .. لحظة واحدة توقفت عقارب الزمن .. خرت على إثرها الحوائط ، وتمايلت الأعمدة وتهاوت في صوت مدوى احتجاجاً على حماقة البشر .

طوابق ثلاثة مخالفة سببت حملاً زائدًا فانهار العقار على سكانه . قبض على الشخص المسئول عن العمارة ، قال إنه فقط يسير ويشرف على النواحى المادية الخاصة بالعقار ، أدل على المالك الحقيقى ، ووجهت إليهما عدة اتهامات منها القتل الخطأ والإهمال وغيرهما . كالعادة وفي مكان الحادث تواجد المسئول الكبير الذي أشاد بروح التعاون والتكاتف والدعم وقيمة التضامن التي يظهرها أبناء الشعب المصرى في مثل هذه الكوارث ، ثم أبدى أسفه على أرواح الضحايا ، وأنهى كلامه معلقاً أنه قضاء الله وقدره .

نفس الأكلشيهات ونفس التعليقات التى يرددها ويكررها كثير من المسئولين فى مثل هذه الظروف .. قضاء الله وقدره .. إنها أرادة الله .. هكذا أوحى إلينا هذا المسئول أن انهيار العمارة وقتل هذا العدد الكبير من الضحايا إنما يعود فى جانب كبير منه إلى قضاء الله وقدره .

إن هذا الاتجاه في تفسير الحوادث يعد امتدادًا لتيار الأسلمة الشكلية الذي انتشر واستشرى في العقود الأخيرة .. إنه نوع من

التبريرات الواهية للتملص من المسئولية والتهرب من تحمل الأخطاء ، إنهم يزايدون باسم الدين لإخفاء الفساد الذى هو السبب الحقيقى وراء هذه الكوارث ولامتصاص غضب الناس والتهوين من فداحة هذه الكوارث .

نعم إننا يمكن أن نتحدث عن القضاء والقدر ، ولكن بعد أن تُسد كل الثغرات والمنافذ التي يتسلل منها هذا القضاء وهذا القدر .. إن ترديد مثل هذه العبارات يعبر عن عقلية غير علمية وغير قادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل ، فبدلاً من البحث عن الأسباب والعوامل الموضوعية التي تكمن وراء الحادثة أو الظاهرة للوصول إلى الحلول الناجعة لها ، يتم التذرع بالقضاء والقدر لإخفاء حالة الفساد لمسئولي المحليات والتغطية على الجشع والطمع وإنعدام الضمير لملاك العقارات .

ألا يعلم هذا المسئول أن أغلب مهندسى الأحياء يمثلون بؤرًا للفساد ، ففى وجودهم وتحت أعينهم تتم المخالفات وهم يلتزمون الصمت حيالها مقابل مبالغ مادية متفق عليها مع مالك العقار لتمرير هذه المخالفات على حساب الضحايا من البشر الأبرياء . ألا يدرى هذا المسئول أن التباطؤ فى تتفيذ الإزالة أو المخالفات على اختلافهما هو السبب الرئيسى فى حدوث مثل هذه الكوارث . إن كثيرًا من المسئولين لا يتحدثون عن الضوابط القانونية وسرعة تنفيذها إلا عندما تقع الكارثة ، ثم بعد ذلك يتراخى الجميع ، ويروحون فى ثبات عميق لا يوقظهم منه إلا دوى كارثة أخرى .

إن هناك المتات بل الآلاف من المخالفات القانونية الخاصة بالبناء وهي كالقنابل الموقوتة التي تهدد بالانفجار من حين لآخر ، لتحصد أرواح

الأبرياء ، ولتبرهن على حالة الغيبوبة التى يروح فيها كثير من المسئولين بعد كل حادثة . هل أصبحت أرواح الناس رخيصة إلى هذا الحد ١٤

أمن أجل حفنة من المال تضيع وتهلك أرواح هؤلاء البشر ١٤

لن تكون عـمارة الإسكندرية هى الحلقة الأخيرة فى مـسلسل الانهيارات ، بل ستنهار عمارات أخرى ، فى أماكن أخرى ، لنفس الأسباب ونفس الملابسات ، وسيطلع علينا المستول الكبير ، ويأسف لأرواح الضحايا ، ويعلل ذلك للمرة الألف بالقضاء والقدر . وسنكرر نحن بدورنا ، ولن نمل التكرار ، إنه ليس القضاء والقدر ، ولكنها الذمم الخرية وإنعدام الضمير .

•===•

#### ٢ - لولا ثورة يوليو ،ما كنت تعلمت ١

#### ۲۳ يوليو ۲۰۰۵

■ تمر اليوم الذكرى الثالثة والخمسون لثورة مصر ، ضد الاحتلال البريطانى وفساد القصر . وإن كان لى ، أن أقول كلمة من القلب إلى ثورة الضباط الأحرار فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، كلمة واحدة ، تلخص علاقتى الشخصية بالثورة ، دون أدنى تقييم أيديلوچى .. أقول إننى لولا ثورة يوليو التى تبنت مبدأ التعليم المجان ، لكنت الآن فى قريتى الدراكسة بالمنصورة ، جالساً مع أقاربى وأصدقائى نلمن الفقر الذى حال بيننا وبين التعليم . فكيف لأسرة فقيرة لديها عدد كبير من العيال ، والأب يعمل إمامًا لجامع القرية ، وهو عمل لا يؤهله لدفع مصاريف ومستلزمات التعليم .. والأم ، تساعد بتربية الفراخ والكتاكيت على سطح البيت ثم بيعها فى السوق .

بفضل إصرار ثورة يوليو ، على التعليم بالجان ، تعلمت ، ودخلت الجامعة ، وأهلنى تفوقى إلى تكملة الماجستير ثم الدكتوراه .

وعلى مدى السنوات ، لم أكن طرفاً فى التقييمات السياسية والأحكام الأيديولوچية ، على ثورة انتشلتنى من الجهل إلى النور .. من انغلاق القرية إلى انفتاح المدينة .. من الإحساس بالظلم إلى الإحساس بالإنسانية .. فأنا الفقير ، المقيم فى المدن الجامعية أجلس جنباً إلى جنب مع الغنى الثرى ، الذى يأتى الجامعة بالعربية الفخمة ، وينفق مصروفاً بذخاً يعطيه له أبوه يومياً ، للتفاخر والتعالى واستعراض الطبقية التى

كانت تحاول ثورة يوليو القضاء عليها ، ووضع معايير بديلة لتقييم الإنسان المصرى .. لا بالفلوس ولا بالعربيات الفخمة ، والملابس الأنيقة والسكن في جاردن سيتى ومصر الجديدة والزمالك وعضوية الأندية بالدرجة الأولى .. ولكن بالعلم والعمل والتفوق .. كنت فقيرًا ومن أسرة فقيرة ومن قرية فقيرة ، لكننى بفضل ثورة يوليو لم يسألنى أحد أبدًا ، « أنت ابن مين ؟ » .. أو « مين أبوك ؟ » .. أو « ليه بتركب الأتوبيس ؟ » .. أو « ساكن فين ؟ » ..

علمتنى ثورة يوليو حتى آخر المشوار .. حافظت على إنسانيتى .. دفعتنى إلى بناء أحلامى وطموحاتى .. وأشعرتنى أننى أنتمى إلى بلد عظيم .. وشعب عظيم .. وجيش عظيم .. أطاحت بفكرة مزمنة تقول بضرورة وجود أسياد وعبيد .. أغنياء لهم الحياة .. فقراء تدوسهم الحياة .. بفضل ثورة يوليو ، « قبيت على وش الدنيسا » ، وطلعت من « الحُق اللى كنت عايش فيه » .. ( حدود قريتى ) .

هذه كلمتى الشخصية ، الحميمة ، التى يحتفظ بها قلبى لثورة يوليو .. اقولها فى ذكراها شكرًا وإمتناناً ..

وفى الوقت نفسه ، أود أن أقول كلمة أخرى ، لثورة فى جانب آخر من الكرة الأرضية ، سبقت ثورة مصر بـ ١٦٣ عاماً . وأقصد بها الثورة الفرنسية ، التى يحتفل الشعب الفرنسي في ١٤ يوليو كل عام ، بذكراها ، التي رفعت الشعار الثلاثي الشهير : الحرية .. الإخاء .. المساواة ، ومعها يسقط في اليوم نفسه سبجن الباستيل ، رمـز القهـر والديكتـاتورية والاستعباد السياسي والديني .

ومثلما كانت ثورة يوليو ١٩٥٢ ، ملهمة للكثير من الثورات وحركات الاستقلال بين جيرانها ، كانت الثورة الفرنسية ، نموذجاً انبهرت به دول العالم . ومنذ ذلك التاريخ ، بدأت فرنسا صفحة جديدة ، من التقدم الإنساني في جميع المجالات ، خاصة المجال الثقافي والفني والفلسفي ، وأصبحت باريس « مدينة النور » نسبة إلى مصابيحها الفكرية التي لا تظلم أبدًا ، وتجدد نفسها أبدًا .. ولا تعترف بالجمود أو الإنغلاق .

ولذلك لم أندهش، حين علمت أن فرنسا منذ أيام قليلة وقبل احتفال ١٤ يوليو، ألغت من القانون تعبير شرعى وغير شرعى في وصف الأطفال . وكانت حيثيات الإلغاء أن هذا التمييز من أيام القوانين النابوليونية والتي ترجع لعام ١٨٠٤ ولم يعد له وجود الآن .. ثانيا ، إن القانون القديم لا يتوافق مع القوانين العصرية الفرنسية التي تحظر التمييز بين الأطفال الذين يولدون داخل الزواج أو خارجه وخاصة في قضية حساسة مثل توزيع الميراث .. وفي أحدث إحصائية فإن ٢١٪ من أطفال فرنسا يولدون خارج الزواج . بالإضافة إلى أن القانون القديم النابوليوني يستخدم لغة ذات مفردات دينية أخلاقية وهي شرعى وغير شرعى وهو ما ترفضه فرنسا ، التي تتحدد حركتها محلياً ودولياً بمعايير حقوق الإنسان ، وليس معايير الشرع (الحلال) وغير الشرع (الحرام) . خاصة إذا كان الوضع ، يمس أطفالاً لا ذنب لهم في الطريقة التي جاؤا

أرجو أن تكون فرنسا ، بهذا التعديل القانوني نموذجاً يحتذي به ، في بلاد مازالت تحكمها قوانين لا تعشى مع متغيرات العصر ، ومتغيرات

الحياة وعصر تعثر البشر ، والتغيير للقضاء على الإرهاب الدولى الذى لن ينتهى إلا بإصدار قوانين مدنية مرجعها حقوق الإنسان العادلة بين النساء والرجال والأطفال وليس شرعى وغير شرعى .. فالقانون مهمته إسعاد البشر وليس سجنهم في قوالب عتيقة تعمل ضد سعادتهم ، وعيد الثورة الفرنسية ١٤ يوليو ١٧٨٩ . وصدق الذي قال .. إن يوليو هو عصر الثورات العظيمة .

•===•

#### ٣- تنويعات على لحن الصمِت العربي

■ دائماً كنت أتساءل ، عن لامبالاة الفالبية في مجتمعاتنا ، أو عزوفها عن المشاركة الفعلية في الحياة السياسية ، ومن ناحية أخرى ، نجد أن المجتمع بجميع مؤسساته خاصة الإعلام المقروء ، والمرئى ، والمسموع ، يتنافس في إبراز ضرورة وأهمية هذه المشاركة للرجال والنساء والشباب ، كلام كثير يُقال عن دلالات المشاركة في تجديد مسار الحياة السياسية ، ف « صوت المواطن أمانة » .. والتصويت ليس مجرد حقاً من الحقوق يتمتع به كل مواطن ، وإنما هو أيضاً « واجب وطني » و « واجب قومي » .. التصويت تأكيد للإنتماء للوطن ، وتدعيم للحقوق المدنية ، وترسيخ لمبدأ الديمقراطية ، والتصويت أيضاً هو مشاركة فعالة لتشكيل المستقبل ، وتغيير الحاضر ، وتحقيق الأمنيات ، والأحلام .

وأصبح الحديث عن امتلاك بطاقة انتخابية ، كالحديث عن امتلاك بطاقة شخصية تثبت الوجود ، وتؤكد الهوية ، وترسم خريطة الحقوق والواجبات ، وتمادى البعض ووصف موقف السلبية من الانتخابات ، بأنه « تقصير قومى » و « خيانة وطنية » و « إضرار بالديمقراطية » و « إفساد للتنمية » و « ضرب للإنتماء » و « لامبالاة بمصير الأمة والشعب » .

لا أحد بالطبع يمكنه أن ينكر الأهمية العظيمة ، والدلالات الإيجابية لمشاركة الناس ، في الحياة السياسية ، هذا من الناحية النظرية ، ولكن للواقع دائماً ، خاصة في مجتمعاتنا العربية ، وضعاً آخر ، بل مناقضاً في أغلب الأحيان .

تتصور مجتمعاتنا العربية أن المواطن العربى الذى يعيش حالة مزمنة ، ممتدة المفعول من القهر والسلبية ، سوف يستيقظ صباح يوم الانتخابات ، وقد امتلأ فجأة بروح الحرية والإيجابية .

تتصور مجتمعاتنا العربية أن المشاركة السياسية هى كالعضو الشيطانى الذى ينبت فجأة ، عضو شيطانى لا أصل له ، ولا جذور ، يهاجم الجسد العربى ، ولأنه « شيطانى » ، فلابد أن يكون غريباً عن كل ما تربى عليه المواطن العربى ، ومنفصلاً عن التربة الأم .

منذ الميلاد ، وحتى الموت ، يعيش المواطن العربى حالات متنوعة ، متدرجة من « الصمت » السياسى والاجتماعى ، ومن « السكوت » الفكرى تعتمد أسس التنشئة الاجتماعية العربية ، على مبدأ « الطاعة » و « الموافقة » و « الاستسلام » ، توضع بذور هذه الأسس ، فى البيت الذى يضمن خلق المواطن المشابه للآخرين ، المطيع لأوامر ونواهى الكبار فى الأسرة ، والمائلة ، والمدرسة ، والجامعة ، والعمل والحزب والبرلمان ، والنشاط العام .

إن « عدم المشاركة » ، وليس المشاركة ، هو المبدأ الذي تستهدفه آليات ، وقيم التنشئة في البيت العربي الصغير ، ألا وهو الأسرة ، والتي هي نواة البيت العربي الكبير ألا وهي الدولة .

إن الطاعة ، وعدم التساؤل ، وعدم النقاش ، والتقاليد ، هي « الفضائل » الكبرى التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في الأسرة ، وكذلك المواطنون في الدولة ، والعكس هو الصحيح ؛ إن التمرد والتساؤل والنقاش والإبداع ، هي « الرذائل » الكبرى التي لا يجب أن يتصف بها

الأطفال في الأسرة ، وكذلك المواطنون في الدولة ، وللفضائل بالطبع مكافأة ، وللرذائل بألطبع عقابها .

تنسى مجتمعاتنا العربية أن المشاركة السياسية التى تطلبها من المواطنين هى عملية مستمرة متجددة ، لابد أن تبدأ منذ الطفولة فى الأسرة ، تنسى مجتمعاتنا العربية أن المشاركة السياسية فى أى مجتمع ديمقراطى ، هى امتداد طبيعى لجميع أنواع المشاركات الفكرية ، بدءًا بالبيت والمدرسة ، والجامعة ، وعلى جميع المستويات وفى كل مراحل العمر .

كيف يمكن للمواطن العربى الذى منذ ولادته ، لا يقول رأيه فى أى شىء يتحول فى يوم وليلة إلى مشارك بالرأى ؟ كيف للمواطن العربى الذى يعيش فى مجتمعات تحجب الآراء الحرة ، المستقلة ، أو تهمشها ، أن يتمتع برأى حر مستقل ؟ .

كيف في موسم الانتخابات فقط ، يتنافس الإعلام وتتبارى الأقلام ، في مدح الحرية ، بينما يقول لنا الواقع إن الإنسان الحر في المجتمع العربي ، إنسان هو بالضرورة ظاهرة إستثنائية وفردية ، ومحكوم عليه بالبقاء في الظل ، لا يؤثر في مجريات الأمور العامة ، وصنع القرار على جميع المستويات .

إن الواقع العربى الذى نعيشه جميعاً ، منذ سنوات طويلة ، رواية مكتوبة لنا سلفاً ، و « الخروج عن النص » مكروه ومحظور .

إن المشاركة السياسية التى نطلبها ، كبداية للإصلاح السياسى ، هى نتيجة تلقائية ، طبيعية ، للمواطن ومواطنة تربت وتشجعت وكوفئت على

الخروج عن النص » في كل مراحل العمر ، وعلى جميع مستويات العمل ، والنشاط والحركة .

إذا كنا حقاً نتطلع إلى الإصلاح السياسى ، حيث الكثير من التحديات الداخلية والخارجية ، فعلينا أن نبدأ البداية السليمة ، وبدونها تتعثر التجربة الديمقراطية .

علينا أن نكسر منظومة القهر التى تصاحبنا منذ الميلاد وحتى الموت ، علينا أن نعيد صياغة علاقتنا بالحرية .. فمازلنا رغم كلامنا الجميل عن الحرية ، لا نحولها إلى ثقافة حياتية معاشة ، علينا أن نعى أن المشاركة السياسية ، ليست فقط فرصة عابرة لتشكيل حياة سياسية جديدة ، ولكنها أيضاً فرصة لتشكيل عقل عربى جديد ينبذ ميراث الكبت ، والقهر والخوف .

إن كسر منظومة القهر ، وخلق مناخ الحرية الحقيقية ، هو الضمان الأوحد الراسخ لديمقراطية ممتدة في جميع أمور الحياة ، وليس فقط في المشاركة السياسية .

السماء لا تمطر مواطناً حراً له رأى حرفى موسم يعلن أن المواطن ذو الرأى الحر، ثمرة تجنيها الشعوب التى تعيش الحرية هواء يتنفسه الجميع دون تفرقة ، وليس مجرد شعار أو لافتة من لافتات الدعاية السياسية .

وأعتقد أن هذا ، هو المعنى الأساسى لبداية الإصلاح السياسى ، الذي هو على قمة الأولويات في الفترة الحالية .

#### ٤ - هل يتوحد العرب في مواجهة المشكلات البيئية ؟ ١

■ يبدو أن أحلام وتطلعات العاملين النشطاء في مجال البيئة ، قد قاربت على التحقق . أو لنكن أكثر تواضعاً ، ونقول إنها على الأقل ، قد أصبحت تمثل بندًا مهماً في أجندة الإصلاح العربي .

فلقد انتهى المؤتمر العربى الثالث للأمن البيئى ، أهم وأحدث المؤتمرات العربية للبيئة إلى توصيات غير مسبوقة لحماية البيئة العربية ، أساسها تحويل فكرة « المنتدى العربى للبيئة » إلى واقع فعلى ، ترعاه وتشرف على إنجازاته ، وتطوره ، جامعة الدول العربية .

تهدف فكرة « المنتدى العربى للبيئة » إلى تقديم العون اللازم لقيام مشروعات حماية البيئة العربية ، ومشروعات الحفاظ على الموارد العربية ، وتنميتها ، ولأن إقامة هذه المشروعات غير ممكن بدون الإطار النظرى السليم ، فإن فكرة « المنتدى العربى للبيئة » تهدف إلى نشر الثقافة البيئية ، وتدعيم « التربية البيئية » على مستوى جميع القطاعات .

من التوصيات المهمة أيضاً للمؤتمر العربى الثالث للأمن البيئى ، ضرورة صياغة « إستراتيجية عربية جديدة » تحدد كيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة فى الإدارة البيئية ، وكيفية دعم المشروعات البيئية ، عن طريق إدخالها فى نظام التأمينات على مشروعات النتمية ، وكيفية تشجيع رأس المال الخاص فى الاستثمار فى مشروعات حماية البيئة ، والحفاظ على الموارد .

كما أوصى الموتمر ، ولأول مرة ، أن يتم تدريس مادة « التشريعات

البيئية » في كليات الحقوق على المستوى العربى ، مما يصب مباشرة في تكوين « العقلية البيئية » التى نظمح إليها ، أو « الثقافة البيئية » التى بدونها تصبح كل التوصيات ، حبراً على ورق . ويرتبط بهذه التوصية ، مطالبة المؤتمر ، بضرورة خلق آليات ، أو أدوات قانونية ، تختص فقط بالفصل في المنازعات البيئية للشركات متعددة الجنسيات . ولم ينس المؤتمر ، أن جزءًا لا يستهان به من مشكلات التلوث البيئي ، أو المشكلات الناتجة عن عدم استخدام تكنولوچيا « صديقة للبيئة » يعود إلى ضعف « تقييم » المشروعات البيئية ، والاستهانة بتقديم دراسات كاملة عن المردود السلبى ، والإيجابي لإنشاء المشروعات الاقتصادية ، ولذلك جاءت التوصية بالالتزام بإعادة تقييم المشروعات البيئية و « توحيد » معايير التقييم بين الدول العربية . وأعتقد أن هذا منطقي ، فليس من المعقول ، ونحن نتكلم عن « المنتدى البيئي » الذي سيشمل كل البلاد العربية ، ونتكلم عن « المنتدى البيئية » الذي سيشمل كل البلاد العربية ، ونتكلم عن « المعايير البيئية في كل بلد .

إن « توحيد » معايير التقييم البيئى ، لا تعنى التغاضى عن « تفرد » و « خصوصية » كل بلد عربى ، يقام على أرضه المشروع البيئى ، لكنه يعنى « تثبيت » مجموعة من « المعايير » المتفق عليها ، والتى ثبت نجاحها فى تجارب أخرى ، ودول أخرى ، مع هامش من المرونة تواجه خصوصية البلد المعنى ، نأمل ألا يكون المصير النهائى لهذه التوصيات المهمة ، هو الأدراج المغلقة ، كما هو المعتاد .

لقد أصبحت المشكلة الناتجة من المشروعات التى تعادى البيئة ، ومن غياب الثقافة البيئية ، أمرًا خطيرًا لا يمكن السكوت عليه ، أو تأجيله .

وإذا كانت البلاد العربية قد فشلت في « التوحد » السياسي ، فريما تكون الاستراتيجية البيئية العربية ، والمنتدى العربي البيئي ، بداية مواتية لتحقيق نوع من الاتفاق والتوحد ، على مستوى حماية البيئة العربية .

هل يمكن أن تفتح قضايا البيئة ، صفحة غير مسبوقة ، للتعاون العربى المشترك ؟ هل يمكن أن تحقق « البيئة » ، ما فشلت فيه السياسات العربية ، وما عجزت عن تحقيقه الجامعة العربية ، المنوط بها تفعيل هذه التوصيات ؟ .

إنه حلم مزدوج .. حلم تحقيق بيئة عربية نظيفة خضراء متوازنة ، متواصلة العطاء للأجيال المقبلة .

#### ٥- ثقافة القبح تفسد حقوق المواطنة

■ طرح الحرب الوطنى ، مع تصوره للإصلاح السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، وثيقة «حقوق المواطنة » ، والتى بدونها يفقد الإصلاح معناه ، وغايته .

وأتساءل : هل تضمنت تلك الوثيقة ، كجزء أساسى من حقوق المواطن المصرى ، حقه فى ألا يحاصره « القبح » ، وأن يتمتع بـ «اللمسة الجمالية» فى البيئة المحيطة ؟ .

إن مبادرة الحزب الحاكم ، تركز على النواحى السياسية والاقتصادية في جميع بنودها وتفصيلاتها .

ولكننى كمواطن مصرى ، يعرف ، ويقدر ، ويعشق « الجمال » . . الجمال الذى هو أحد الفروع الكبرى للفلسفة ، وهى «الحق». «الخير» . و « الجمال » . وكذلك باعتبارى متخصصاً فى العلوم البيئية ، أجد غياباً واضحاً ، لما يمكن تسميته ب « الإصلاح البيئى » . وأرى أن هناك تقصيرًا ، فى الاهتمام ب « الجمال » واللمسة الجمالية ، فى جميع أمور حياتنا ، وليس فقط فيما حولنا من بيئة مادية مثل البيوت ، والشوارع ، والميادين ، والمناطق العشوائية . بمعنى آخر ، نحن نعانى مما أطلق عليه «ثقافة القبح» تماماً مثلما نعانى من أى مشكلة سياسية ، أو اقتصادية .

لقد أفرزت لنا ، « ثقافة القبح » ، أنواعاً من التلوث البيئى ، تؤذى المواطن المصرى ، وتصيب « حقوق المواطنة » فى مقتل . نذكر التلوث البصرى ، من تفاوت ارتفاعات المبانى ، وتنافر ألوانها ، تناثر القمامة

والقاذورات في الشوارع ، الفضلات و « الكراكيب » التي تُخزن على أسطح المنازل ، غياب اللون الأخضر ، الإعلانات المختلفة التي تلصق على والجهات البيوت وفي الشوارع ، والملصقات التي توضع على وسائل المواصلات العامة ، دون انسجام ، أو نظام ، ويمكن أن نضيف أيضا عوادم السيارات ، وأدخنة المصانع . ونذكر التلوث السمعي ، من فوضى وعشوائية استخدام الميكروفونات ، في الجوامع ، وفي مناسبات الأفراح ، والماتم ، ومع الباعة الجائلين .

إن « ثقافة القبح » والتى من بعض آثارها التلوث البصرى والسمعى ، أصبحت « ثقافة شعبية » . أقصد أن « القبح » أصبح الحقيقة السائدة في مجتمعنا ، وليس الخطر الحقيقي ، أن نعيش في بيئة غير نظيفة ، تغيب عنها اللمسات الجمالية ، والمساحات الخضراء ، والتناغم في أشكال المبانى أو ألوانها . الخطر الحقيقي ، هو أننا قد « تعودنا » على هذا « القبح » ، والتعود يلغى إحساسنا أن هناك مشكلة ، ولابد أن تُحل .

نحن سواء كنا حكومات ، أو شعوباً ، لم يترسخ بعد ، في عقولنا ، ووجداننا « ضرورة الجمال » ، وأهمية تذوقه . مازلنا نعتقد أن الحرص على اللمسة الجمالية ، والنظافة ، والهدوء ، وتحقيق التناسق ، والتناغم ، كلها « رفاهية » أو « ترف » . هي ليست أساسية مثل توفير لقمة العيش ، أو السكن الرخيص ، أو التأمين الصحى . والبعض يظن إننا استوردنا مشكلات التلوث البيئي والحرص على الجمال ، من الغرب الذي لا يعاني من غياب الأساسيات . لدينا جهاز لشؤون البيئة ، ولكن ليس لدينا « العقلية البيئية » . عندما انتهيت ، من دراستي للماچستير ، فوجئت أن هناك كماً كبيرًا ، متنوعاً من البحوث والدراسات البيئية سواء على

مستوى الماجستير، أو الدكتواره، كلها مركونة فى الأدراج أو مخزونة فى المكتبات، لم يستفد بها أحد، ولذلك أقول، إن الاهتمام بالجمال البيئى، أوالإصلاح البيئى، مازال موضوعاً للاهتمام النظرى فقط، لكنه لم يصبح بعد جزءًا أساسيًا من فلسفة التطوير، والإصلاح، قد يقرأ المسؤولون توصيات عديدة، عن ضرورة وجود اللمسة الجمالية، فى البيئة المحيطة، ويعجبون بها ويثنون عليها، لكن الشارع المصرى، والبيت المصرى، والبيت

إن الحق فى حياة ، نظيفة ، خضراء ، صحية ، جميلة ، من أساسيات حقوق المواطنة وليس فقط مجرد الحق فى الحياة .. أى حياة .. وإن حاصرها القبح والتلوث والضوضاء .

• # # = •

#### ٦- إطعام فقراء مصرمن فضلات القمامة

■ منذ القدم ومشكلتى الفقر ، وغياب العدالة ، هما الصفتان السائدتان والمتلازمان في تاريخ البشر . والفقر مشكلة عالمية ، فهناك أكثر من ٢ مليار إنسان يعيشون تحت خط الفقر ، لا يجدون الفتات ، وينامون جوعى بلا عشاء . وتزداد شراسة الفقر في الدول المتخلفة التي نصفها تأدباً بأنها نامية .

وبرغم ما يقدمه الساسة والاقتصاديون من أسباب ومبررات لتفسير ظاهرة الفقر كالحروب والأزمات الاقتصادية ومشكلة السكان وتزايدهم ، فإننى لست على قناعة بالكثير من هذه المبررات . وإنما يعود السبب من وجهة نظرى إلى أن هناك قلة من الناس يسيطرون على مقدرات الأغلبية من البشر ، يمتلكون السلطة والمال ، وفي المقابل الفقراء الذين لا يملكون شيئاً . قلب المشكلة أن هناك أناس يزدادون تخمة ، وأناس لا يجدون قوت يومهم .

وتقدر أعداد من يعيشون تحت خط الفقر في مصرب ٥٠٪ من السكان من محدودي الدخل ، وسكان العشوائيات ، وسكان المقابر ، ومدن الصفيح . هـوُلاء جميعاً يعانون الأمرين ليحصلوا على طعامهم . ولأننا لا نعدم من بين رجال الأعمال في مصر المحروسة من هم مؤرقون ، ومنشغلون ، ومعذبون ، وتتقطع أكبادهم حسرة وكمدًا على أحوال الفقراء في مصر ، وخاصة طعامهم ولقمة عيشهم ، طلع علينا أحد رجال الأعمال الذي انتفض أخيرًا بعد رقاد طويل ، وبدأ يشعر فجأة بمعاناة الفقراء وعذاباتهم وشقائهم بسبب لقمة العيش .

أنشأ هذا الرجل ما أطلق عليه « بنك الطعام » ، الغرض منه إطعام كل مصرى فقير ، عن طريق جمع فائض الطعام من الفنادق ، والمطاعم ، وولائم الأثرياء ، والسوير ماركت ، وتوزيعها على الأسر الفقيرة في مصر . وقد ناشد رجال الأعمال من ذوى القلوب الرحيمة ، والمؤسسات الخيرية المختلفة ، بالتبرع بجزء من المال ، أو بقطعة أرض ، أو بغير ذلك مما تجود به أنفسهم ، وخصص لبنك الطعام هذا ثلاثة حسابات داخل ثلاثة بنوك رئيسية في مصر ، ومد خطاً ساخناً على مدى الأربع والعشرين ساعة للرد على استفسارات المتبرعين وأسئلتهم الخاصة ببنك الطعام .

ولكى يضمن رجل الأعمال رقيق القلب مرهف المشاعر أن يصل الطعام إلى مستحقيه ، سوف يقوم برسم خريطة للأماكن التي يتجمع فيها الفقراء في مصر والذين يحتاجون إلى الطعام .

ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد ، فرغبة رجل الأعمال هذا فى إنقاذ فقراء مصر بإعالتهم وإطعامهم دفعته لتمويل فيلماً تسجيلياً قصيرًا ، لكى يعرض على القنوات الفضائية المختلفة ، فلعل الفكرة تلقى قبولاً وتأثيرًا لدى الأثرياء العرب فترق قلوبهم ويساهمون فى إطعام فقراء مصر . وموضوع الفيلم يدور حول امرأة مصرية فقيرة تصطحب طفلها معها ، وهما يبحثان فى أكوام القمامة عن فضلات الطعام المتناثرة ، إنها فضيحة بكل المعايير .. فضيحة أن يُصور فيلماً بهذا الموضوع ، ويُعرض على القنوات الفضائية ليدر عطف وشفقة الأثرياء العرب وغير العرب على فقراء مصر فيدفعوا ثمن عشائهم .

إننى لست من أنصار إخفاء العيوب أو سترها بأى شكل من الأشكال،

ولكننى أستهجن هذا الأسلوب الذى تُعرض به هذه العيوب أسلوب التسول والشحاذة . إن مَن يُشاهد هذا الفيلم « خاصة من أثرياء العرب » سيشعر بالاحتقار والاشمئزاز من مصر كلها ، ومن فقرائها بشكل خاص .

إن دوافع رجل الأعمال هذا ، وإن كانت في ظاهرها خَيِّرة ، إلا إنها في الحقيقة ليست إلا إهانة لفقراء مصر ونيلاً من إنسانيتهم وكرامتهم ، فهو قد تعامل معهم على أنهم متسولون ، شحاذون يتسولون الطعام من فيضلات الفنادق والمطاعم ، لا فرق بينهم وبين حيوانات كالقطط والكلاب ، يلقى إليهم بالفضلات فيهرولون لاختطافها لإطفاء جوعهم .

إن هناك في مصر أسرًا توفر للقطط والكلاب طعاماً خاصاً ، قد لا يستطيع أناس كثيرون من محدودي الدخل توفيره لأبناءهم .

لقد تصورت أن رجل الأعمال هذا سوف يوفر لفقراء مصر وجبات جاهزة نظيفة وصحية ، ولكن للأسف سوف يطعمهم من فضلات المطاعم والفنادق ، من الطعام الذي سيلقى في القمامة . أريد أن أهمس في أذن هذا الرجل الثرى رقيق القلب والمشاعر ! هل تقبل أو ترضى أن يأكل ابنك أو ابنتك من فضلات المطاعم والفنادق ؟!

إنها طريقة التفكير التي لا نستطيع الفكاك منها كلما واجهتنا مشكلة من المشكلات ، طريقة تفكير يقع في حبائلها كثير من الساسة والمنظرون في مصر والعالم العربي والإسلامي ، طريقة تفكير لا ترى إلا الأشياء القريبة ، وتجعل الإنسان لا يدرك أو يبصر أبعد من قدميه . فما جدوى الحل الذي سيقدمه رجل الأعمال هذا ؟ ، هل سيستمر في تقديم الطعام للفقراء لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو على مدى أعمارهم طالما أنهم أحياء ؟!

إن هذه الفكرة بالرغم من عدم جدواها لا تصلح إلا لفترة زمنية صغيرة ، كموائد الرحمن التى تُقام فى شهر رمضان وحسب . أما على المستوى البعيد فهى فكرة فاشلة ، إن رجل الأعمال هذا إن كان مؤرقاً حقاً بمعاناة فقراء مصر ، فكان من الأولى أن يتعاون ويتضامن مع غيره من رجال الأعمال من أجل توفير عدد من فرص العمل سنوياً لأكثر الفقراء حاجة ، فيتكسبون قوتهم وطعامهم بجهدهم وعرقهم بدلاً من أن يتسولوا الطعام فى خزى وخجل . وهنا أتذكر المثل الصينى الشهير « بدلاً من أن تمنحنى سمكة اعطنى سنارة لأصطاد بها الأسماك » .

إن هذا الرجل يفكر بنفس طريقة من يقيمون « موائد الرحمن » والتى تُقام فى شهر رمضان لإطعام المسافر أو الفقير ، فبعد انتهاء الشهر لا يسأل من أقاموا هذه الموائد أين يأكل هؤلاء الفقراء طوال العام ؟. إن رمضان هو مناسبة لتقديم الخير الذى يتمثل فى وجبة إفطار تُقدم للفقير والمحتاج . إن الخير بالنسبة إليهم موسمياً يظهر فى أوقات ويختفى طوال العام ، وتختلف دوافع وأغراض من يقيمون هذه الموائد فمنهم من يقيمها بدافع الصدقة ، وبعضهم دافعه نوع من المظهرية ، والبعض الآخر يقيمها دفعاً ودراً للحسد . « اطعم الفم تستحى العين » .

ورجل الأعمال هذا هو على ما أعتقد ينتمى إلى هذا النوع الذى يتفاخر بإطعام الفقراء كنوع من المظهرية . إن تجربتى فى الحياة والتحليل الفلسفى والنفسى للبشر تؤكد أن لا أحد يقدم شيئاً لوجه الله ، فهناك دائماً دوافع خفية وراء كل فكرة أو مشروع ما . هذا بالإضافة إلى أن هناك أمورًا عدة تثير عندى الشكوك ، فهناك خط ساخن ، وتبرعات ، وحسابات فى البنوك ، وليس هناك من رقيب على ذلك ، والتلاعب فى هذه الحسابات ساحة مفتوحة وباسم الفقراء .

إنى أتساءل لما كل هذا فجأة وبدون مقدمات ١٤ . هل كان هذا الرجل يعيش في بلد آخر ليس فيه فقر ومعاناة للفقراء ، وفجأة جاء إلى مصر ليرى تعاسة وقلة حيلة الفقراء في البحث عن مسكن أو عمل ، أو طعام يطفئون به صراخ معدتهم ١٤ ، هل كان هذا الرجل يعيش في غفوة دامت معه طويلاً ، ثم استفاق على صحوة أيقظت إنسانيته ، وجعلته يصدم حينما رأى امرأة تبحث في أكوام القمامة على فتات الطعام ١٤ .

إن نبرة الكذب والزيف زاعقة وواضحة فى هذا المشروع ، والفرض منها الحصول على المال بطريقة سهلة ، حتى ولو كان الضحية الفقراء فى مصر . أقول لمثل هذا الرجل وأمثاله ، ألا تكفيكم ثرواتكم التى تزيدكم تخمة على تخمة ، كفاكم مزايدة بالفضيلة ، ولكن حماقة الإنسان تدفعه إلى الجشع والطمع حتى ولو على حساب الفقراء .

....

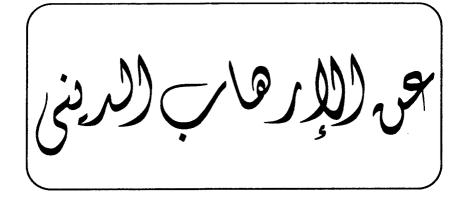



### ١ - كيف تصنع إرهابيا ناجحاً ؟ ١

■ منذ أن أصبح الإرهاب ، سمة تتخطى الحواجز المحلية ، لتصف وجهاً قبيحاً من وجوه العولمة ، والذى جعلنا نتحدث عن ظاهرة الإرهاب العالمي أو عولمة الإرهاب ، وتدويل الإرهاب ، والتجارة فيه ، كما التجارة في السلع . حقاً ، لقد أصبح الإرهاب من أكثر السلع ربحية ، حيث يعتمد على إنتاج أكثر الأدوات إدرارًا للربح ، على مستوى العالم ، ألا وهي « الأسلحة » .

تعقدت الشبكة الإرهابية .. تحالفت الخلايا الإرهابية .. تناثرت أوكارها ، وبؤرها في جميع بلاد العالم .. استقطبت لزعمائها وفكرها الإرهابي الدموى ، الشباب من مختلف الجنسيات .

وبات الأمر محيرًا . وأخذت أتساءل ، وربما يتساءل معى كثيرون عن طبيعة هؤلاء الشباب ، الذين ينساقون إلى جرائم يذهب ضحاياها أى ناس ، من أى جنسية ووطن ، ومن كل الأديان . أخذت أفكر فى السمات الشخصية الرئيسية التى تمثل القاسم المشترك ، للإنسان صاحب اليد التى تمسك بالمدافع والرشاشات ، وتفجر القنابل ، وقبل أن يذبح الأبرياء من المستهدفين ، يخبئ عيونهم ويجعلهم يقرأون الشهادة ، أمام أسرهم على الإنترنت .

هناك تشابهات بالتأكيد ، فالإنسان لا يولد إرهابياً .. ولست من أنصار العالم الإيطالى لمبروزو ، الذى فسر « الإجرام » بكل أشكاله ، بأنه يولد مع الشخصية .

من ملاحظاتى ، وربما أكون مخطئاً .. أن الشخصية الإرهابية تتسم بثلاثة أنواع من « الخواء » .

أولاً: « خواء المعدة » .. فالإنسان الجائع ، هو أول واحد يقف في طابور اليائسين .. المستعد لأن يفعل أى شيء ، لكي يسكت آلام معدته الخاوية .. وإذا كان هذا الجائع ، لا يرى إمكانية أن يأكل بكرامة ، ويجد مصدرًا منظماً للرزق بكرامة ، له ، أولاً ، قبل أن يكون له ولأسرته ، فإنه يصبح مؤهلاً للاستقطاب في أية أعمال إجرامية .. ثم إرهابية .. بعد أن أغلقت في وجهه ، ألف باء الحياة .

ثانياً : « خواء العقل » .. فالإرهابى الذى بدأ ، بالاستجابة إلى احباطاته ، وآلام معدته ، وإنفلاق طموحاته ، أصبح بالضرورة أيضاً ، مغلق العقل .. لا قضية له ، إلا المضى قُدماً فى الطريق الذى ، حرضته عليه المعدة الخاوية ، والإحباط الأسود ، بنيته محدودة المعرفة والمعلومات .. موروثاته المستقاة من الذين استقطبوه ، أو من ماضى مجتمعه ، أكثر محدودية . هذا « الخواء العقلى » .. هو التربة السهلة .. الملائمة ، لصناعة شخصية إرهابية .. قصيرة النظر .. تنساق بسهولة إلى الفكر المتطرف .. لأن التطرف هو نوع من أنواع الجهل ، إن لم يكن أسوأ أنواع الجهل جميعها .. لأن الجهل وحده ، والانغلاق ، والمحدودية الفكرية هى التى تجعل الإنسان يعتقد أنه يملك الحقيقة .. وأن الصواب المطلق ، هو ما يدور برأسه .

ثالثاً: « خواء القلب » .. وأقصد به عدم القدرة للشخصية الإرهابية على إقامة علاقة سوية مشبعة ، مع الجنس الآخر ( المرأة ) . وهذا ما

يفسر لنا ، كيف أن أعنف وأحد ، وأشرس التعصب الذي يوجهه الإرهابي ، هو ضد جنس النساء ، بالتحديد . لا شيء يكرهه الإرهابي ، اكثر من المرأة ، لأنها تجسد له ، فشل رجولته ، وتعثر ذكورته في العلاقة العاطفية ، والجنسية معها .. وبالتالي نجد أن جميع فتاوى المتطرفين ، ورؤية الإرهابيين للمرأة ، أن تتغطى من فوق لتحت .. وأن تُمنع من كل الأنشطة المبهجة في الحياة .. وأن يُلصق بها جميع الصفات السيئة .. المدنسة .. وأن تُحرم من حقوقها ، حتى تلك التي أقرتها لها الشريعة الإسلامية . بذلك هو لا يدافع عن الدين أو الشريعة أو يحمى من الفتنة ، أو يحافظ على الأخلاق ، ولكنه « ينتقم » من المرأة التي عجز عن إقامة أو يحافظ على الأخلاق ، ولكنه « ينتقم » من المرأة التي عجز عن إقامة علاقة حب أو علاقة عاطفية معها .. والتي أصبحت تمثل له « رمزًا » ، لفشله في الاستمتاع بأجمل ما في الحياة .. « أن يحب امرأة وتحبه في المقابل امرأة » .

« خواء المعدة » ، « خواء العقل » ، « خواء القلب » .. هذه هى الثلاث « خواءات » التى تُميز كل متعصب .. إرهابى .. متطرف .. ولابد أن يكون لنا ، وقفة معها .. مع كل خواء منها ، حتى نقضى على صناعة الإرهابى الناجع .. معلياً وعالمياً .

....

#### ٢ - اختلاف الفقهاء ليس رحمة بل تخبط

■ من المقولات الشائعة التي يرددها الناس دون تفكير نقدى متأمل مقولة « اختلاف الفقهاء رحمة » ، وإننى أسأل المروجين لهذه المقولة كيف بكون اختلاف الفقهاء رحمة ، وهذا بالتحديد الذي يجعلنا ننادي بأن الدين لله والوطن للجميع ، أو الدعوة إلى فيصل الدين عن الدولة ، هذا بالتحديد ما أدى بالسلمين إلى هذه الحالة الفكرية المتردية ، التي لا تخلو من التعصب . إن اختلاف الفقهاء ، هو السبب الرئيسي في إحداث التخبط، والبلبلة والفتن الدينية والطائفية المذهبية. كل فقيه يفسر الدين وفقاً لثقافته ، ومصالحه وحسب ما يمليه مزاجه ومدى اقترابه ، أو ابتعاده عن الموسسات الدينية الرسمية . كل فقيه يزعم بحكم دراسته للفقه وغيرته على الدين ، أن تفسيراته وفتاواه هي الوجه الصحيح للدين، وهي صوت الإسلام الحقيقي ، دون شوائب ، ودون مصالح سياسية دنيوية . كل فقيه يطمح إلى أن يتبع الناس ، وجهة نظره في « ما ينبغي أن يكون عليه الدين أو الإسلام » . ويسعى من خلال وسائل الإعلام المختلفة إلى الترويج لرؤيته ، وتفسيراته الخاصة ، إذن بالمنطق البسيط ، اختلاف الفقهاء لا يعنى في الواقع العملي إلا وجود العديد من التفسيرات الخاصة بكل فقيه ، وكل واحد يزعم أن ما فهمه من الدين هو الذي قصده الله وأن تفسيراته الخاصة هي التي سنتشر الإسلام وتحميه ، من « تفسيرات » أخرى مغالطة ، ويتمادى الفقهاء ويصفون تفسيراتهم الخاصة على أنها من « الثوابت » التي يحرم مناقشتها أو تغييرها ، كيف إذن يكون اختلاف الفهاء رحمة ونحن نجد أنفسنا في مواجهة مئات

التفسيرات وآلاف الفتاوى فى القضية الواحدة ؟ كيف يكون اختلاف الفقهاء رحمة وعلى أرض الواقع ، تتصارع وتتضارب وتتناقض تفسيرات هؤلاء الفقهاء بشأن الموضوع الواحد ؟

نحن لدينا بالفعل أنواع لانهائية من تفسيرات الإسلام عدد الفقهاء أنفسهم في البلد الواحد ، أو الفقهاء بين الدول الإسلامية بعضها البعض، ولدينا أمثلة شهيرة مازالت حتى الآن موضع اختلاف وتناقض ، لا يقودنا إلى شيء واضح ، على سبيل المثال التفسيرات المتضاربة حول الحجاب ، ولاية المرأة ، وقوامة الرجل ، وتعدد الزوجات .. وكل تفسير يقول إنه الصحيح .

إن ما حدث منذ أيام في نيويورك حين قامت د. أمينة ودود (أستاذة الدراسات الفلسفية والدينية بجامعة كومنولث – فيرچينيا) بإمامة صلاة الجمعة يوم ١٨ مارس للرجال والنساء واتخاذها دور الخطيب، وسط إجراءات أمنية مشددة، ووسط هجوم واستياء جمعيات إسلامية كثيرة في أمريكا الشمالية، ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة تتهمها بإنكار ثوابت الدين، وإحداث فتنة في الدين، وتدمير الإسلام باسم الابتكار العصرى، وشذوذها الفكرى مقابل تأييد جمعيات إسلامية أخرى مثل جمعية «صحوة المسلم» وجمعية «المسلمين المتقدمين»، أكبر دليل على أن اختلاف الفقهاء ليس فقط تخبطاً وتعصباً، ولكنه أداة من أصوات الجمود الفكرى، ورفض التجديد ومحارية الاجتهاد وفقاً لمستلزمات الحياة المتغيرة أكثر من هذا أداة إرهابية، حيث أن المسلمين الغاضبين في أمريكا، يقولون إن الدكتورة أساءت للإسلام، والإساءة عقوبتها الموت.

الفقهاء يقولون « إمامة المرأة للرجال في الصلاة ليس له سند فقهي أو تاريخي » ، وترد عليهم د ، أمينة وأنصارها من الرجال والنساء « إنني متخصصة في التفسير ، والفقه والاجتهاد ، ودرست تاريخ الفقه الأسلامي كله ، لم أجد شيئاً في القرآن أو السنة يُحرم إمامة المرأة » .

أما شيخ أئمة المسلمين ، الشيخ محمد عبده ( ١٨٤٩ - ١٩٠٥م ) والذى احتفلت مصر هذا العام بالذكرى المتوية لميلاده ، فقد اجتهد فى تفسير القوامة للرجل بشكل ينصف النساء ، ولا يرادف التحكم والسيطرة ، وكذلك رأيه فى تعدد الزوجات ، والذى رآه محرماً ولابد أن يقيد حتى ولو بقرار من حاكم البلد ، وبالطبع تعرض لهجوم شديد وتم وصفه أيضاً بالإساءة للدين ، وإنكار « الثوابت » والشذوذ الفكرى .. هذا حدث للإمام المسلم المستنير محمد عبده ، والذى كان أحد تلامذة المفكر الإسلامى جمال الدين الأفغانى النابغين .

تصورا ما الذى يحدث لإنسان عادى لا هو إمام ولا شيخ إسلام، وحاول الاجتهاد وتجديد الخطاب الدينى ؟ إن تجديد الخطاب الدينى الذى يطالب به البعض سواء الفقهاء أو غير الفقهاء غير ممكن الحدوث عملياً، وسط الخضم الهائل المتناقض من آراء الفقهاء.

التجديد معناه ابتكار سلوكيات تتناسب مع العصور المتغيرة ، طالما أنها لا تؤذى خلق الله حتى لو لم تكن تمارس فى عهد الإسلام الأول .. إن هذا هو بالتحديد معنى التجديد ، أن نمارس ما لم يتم ممارسته بحكم تغير الأزمنة والناس ، والعقول والتحديات .

لا أتصور كيف يكون اختلاف الفقهاء رحمة ، وهو فى جميع العصور كان الباب الذى فتح ملفات التفرقة على أساس الدين أو التفرقة المذهبية داخل الدين الواحد ، والصراعات وزرع الإرهاب ، لا أتصور أن تأتى الرحمة مع آلاف التفسيرات الدينية ، وكلها تدعى أنها « الدين » أو « الإسلام الصحيح » ، وكلها مؤسسة على شخصية الفقيه ، وخصوصية مصالحه ، وتركيبته العقلية والنفسية .

بمن نأخذ من الآراء والتفسيرات والفتاوى ؟ وما المعيار الذى نطبقه طالما أن الجميع « يزعمون » أن تفسيراتهم هى « الحقيقة » ؟ وطالما أن الجميع يضفون على تفسيراتهم كلمة « الثوابت » .

وعملياً نجد الذي يحدث أن كل إنسان يتبع الفقيه ، أو الفقهاء الذين تتفق تفسيراتهم الدينية مع مصالحه وثقافته وتكوينه النفسى ، إن فصل الدين عن الدولة معبرًا عنه في « الدين لله والوطن للجميع » ، دعوة تطمح بالتحديد إلى التخلص من الحيرة والتخبط والبلبلة وأنواع الفتن التي تشعل التعصب ، والكراهية والتطرف بين الناس . إن الرحمة ليست في اختلاف الفقهاء ، ولكن الرحمة في أن نطبق دعوة « الدين لله والوطن للجميع » ، وفصل الدين عن الدولة بحيث تكون علاقة الإنسان بربه علاقة شخصية ، خاصة جدًا ، يحددها كل إنسان بعقله الذي خلقه الله بالقدرة على التمييز ، وفطره على حب الخير لنفسه وللآخرين . لا توجد رحمة في اختلاف الفقهاء ، ولكن الرحمة أن نظل نكافح حتى تتحقق العلاقة الشخصية الخاصة بيننا وبين الله ، دون وسطاء ، أي فقهاء .

إن الإيمان بالله ليس في حاجة إلى طبقة عازلة « الفقهاء » ، تروج لأكبر وهم عرفه التاريخ ، إننا قاصرون بدونهم على معرفة الله والإيمان به ، وإننا دائماً في احتياج إليهم ، لنعرف مصلحتنا ومصلحة الآخرين . إننا نعرف الله الذي هو العدل بعقولنا ، وليس بتفسيرات الفقهاء ، وكل منا له عقل ، يحاسبه الله على اختياراته ، وليس على ما أشاعه الفقهاء .

• = = = •

### ٣ - إرهاب التيارات الإسلامية يخدر العقول 1

■ قرأت في إحدى المجلات العربية ، خبراً استوقفني كثيراً ، وأفزعنى أيضاً ، يقول الخبر أن إحصائية حديثة أوضحت أن المجتمعات العربية تنفق سنوياً خمسة مليار دولار على السحر ، والجن والشعوذة ، والعلاج بالخرافات ، والغيبيات ، وإحجبة ، ووصفات ما يطلقون على أنفسهم « أولياء الله » .. أو الشيوخ « المكشوف عنهم الحجاب » ، أو الذين أوتوا قدرات خاصة ، غير عادية ، لشفاء الأمراض ، وعلاج الأزمات التي يقف أمامها الطب عاجزًا .

أفزعنى الرقم ، خمسة مليار دولار سنوياً تهدر على الدجل والسحر والشعوذة ، فى مجتمعات مازالت مشكلة الفقر تهدد مصير الملايين فيها ، وافتقاد الاحتياجات الإنسانية الأولية ، يمثل « انتهاكاً » لحقوق الإنسان الأساسية . وفى مجتمعات يكثر فيها الحديث ، عن محدودية الموارد ، وضرورة ترشيد الإنفاق سواء للأفراد أو للحكومات ، وضرورة التعجيل فى إجراءات للإصلاح السياسى والاجتماعى ، والثقافى ، وحتمية تجديد الخطاب الدينى وأهمية انتشار العقلية العلمية ، مقابل العقلية الخرافية .

هذه كلها إجراءات إصلاحية ، تبدأ في رأيي ، بالعقل العربي .. كيف يفكر الملايين في المجتمعات العربية الإسلامية ، وحوله ما لا يحسد عليه من تحديات محلية ، وإقليمية ، ودولية .

من هنا أقول إن خمسة مليار دولار ، تنفق سنوياً على السحر والدجل والشعوذة ، حقاً رقم مفزع .. ولكن الذي يفزع أكثر ، دلالة هذا الرقم ،

الخطر الجِقيقى ، هو فى كشفه للعقلية العربية ، وفضحه لطريقة التفكير فى عام ٢٠٠٥ .

لا أعتقد أن المجتمعات التى تنفق خمسة مليار دولار سنوياً ، على السحر والدجل والشعوذة ، مؤهلة لأن تواجه التحديات وتنتصر عليها ، ولديها المقومات الفكرية للأخذ بمقومات الإصلاح السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، والثقافى ، والدينى ، والأخلاقى .

لست أريد الخوض فى تصور المشروعات التنموية البديلة والتى كان يمكن لها ، أن تعود بالنفع والفائدة باستخدام الخمسة مليار دولار سنوياً . لكننى أريد التركيز ، على قضية مثارة حالياً ، وهى أن على مجتمعاتنا العربية الإسلامية ، واجب تصحيح صورة الإسلام « المفلوطة » و « المشوهة » عن جهل أو عن عمد .. وتم الاتفاق على إرسال قوافل أو وفود من المؤسسات الدينية الرسمية ، على أعلى مستوى لتجوب وتلف العالم ، وتعطى المحاضرات والندوات ، عن وجه الإسلام الصحيح ، وتكذيب الإشاعات التى تحاك ضد المسلمين ، وإحباط المؤامرة التى تخطط للنيل من الإسلام ، ومن صورة المسلمين . وكذلك عقد المؤتمرات والإسلامية العالمية ، لفضح كيف يتعمد الغرب وحلفاؤه ، تشويه وتجريح صورة المسلمين ، ومحاولاته الدؤوبة لإظهارهم متخلفين .

أعتقد أن مجتمعات تنفق خمسة مليار دولار سنوياً على السحر والدجل والشعوذة ، هى التى تشوه صورتها بتصرفاتها ، التى من افرازات نمط التفكير السائد ، وحصاد الثقافة السائدة ، المجتمعات التى تؤمن بالسحر والدجل والشعوذة ، في علاج الأمراض ، وشفاء الأرواح ،

والقدرات الخارقة للشيوخ ، ليست فى حاجة لمن يشوه صورتها ، ويخطط لها مؤامرة ، ويدبر لها الإشاعات .. تصرفات مجتمعاتنا تتحدث عن نفسها ، وليس هناك « دخان بدون نار » على رأى المثل الشعبى الشهير . نحن نتآمر ضد أنفسنا ، ونشوه صورة أنفسنا بأنفسنا ، وفى الوقت نفسه نضع العيب على الغرب ، والفكر التآمرى الخارجى .

إن أى إصلاح مأمول ، مصيره التعثر والفشل ، أو التحقق بشكل سطحى مؤقت ، لا يلبث أن يمسح ويمحى ، إذا لم تتغير العقلية العربية الدينية ، والتى كانت إحدى كوارثها ، إهدار خمسة مليار دولار سنوياً ، على ترسيخ العقلية الخرافية ، وثقافة الغيبيات ، وتحكم الشيوخ الدجالين .

إن هذا الرقم المفرع ، لهو من حصاد الإعلام الدينى المسطح ، والسماح بالخطاب الدينى للمتطرفين إسلامياً ، وترك الأرض ممهدة لاختراق التيارات الإسلامية ذات الوجه الدموى .. وفكر الجهاد المبنى على القتل والانتهازية ، وعنصرية عقيدة ليس لأحد الفضل فى اختيارها ، وعدم اليقظة الكاملة والمستمرة أمنياً وفكرياً للتيارات والجماعات الإسلامية ، بحيث انتشروا فى الجامعات ، والنقابات ، والجمعيات ، ووسائل الإعلام المختلفة ، والمصالح الحكومية ، والمدارس ، والمواصلات العامة ، والأنشطة الثقافية والرياضية ، وأيضاً اخترقوا عددًا من الموسسات الدينية الرسمية ، التى تأثرت بما يفتونه من فتاوى رجعية ، وتفسيرات تحرض على كراهية الآخر ، واتخاذ العنف طريقاً ، وترويج والإسلام هو الحل » ، والتحريض على تكفير الناس .

إن الفكر الإرهابى الذى يرتدى عباءة الدين ، أحدث تغييباً وتخديرًا « للعقل العربى » وهذا هو المطلوب لإتمام السيطرة والحكم ، إذا كنا ننفق نحن جنس العرب ، خمسة مليار دولار سنوياً ، على الخزع بلات والخرافات ، وتأليه الدجالين ، فنحن بالتأكيد لسنا في حاجة إلى مجرد إصلاح ، ولكن إلى إنقاذ عاجل وإسعاف سريع .

....

### ٤ - الجماعات الإسلامية والصيد في الماء العكر ١

■ كلما قرأت تصريحاً للجماعات الإسلامية ، أو تكشف لي نشاط مستحدث لأعضائها أو جاء إلى علمي زحف جديد لقواتها المتأسلمة على أرضنا الطيبة كلما شعرت بالأسى والمرارة ، وأجدني أتساءل السؤال الصعب الذي إما نهرب منه أو نتجاهله أو نقلل من أهميته وجدواه في التشخيص، وبالتالي في إيجاد العلاج، والسؤال : كيف تسلل هذا الزحف؟ ولكنني أعتقد أنه قد آن الأوان لمواجهة ذاتية بشجاعة نبتغي بها « وجه الوطن » دون منافع ، ونعترف أننا كلنا متورطون ، بشكل أو بآخر ، بدرجة أو بأخرى ، في فتح حدود الوطن لهذا الزحف الاستعماري المتأسلم .. كلنا « متورطون » بشكل أو بآخر ، بدرجة أو بأخرى ، حسب مواقعنا ، في فتح عقولنا لهذا الفكر الفاشي الذي يرتدي لنا - حتى نرتدع ونخاف - كلام الله وحدود الله وأحكام القرآن ، وحتى الصمت والسلبية وعدم التدخل هي من أخطر أنواع التورط ، كنت أقول أنني كلما علمت باختراقات جديدة ، للجماعات الإسلامية ، كلما شعرت بالأسى والمرارة ، لكنني في الوقت نفسه أشعر بالإشفاق الشديد عليهم رغم كل الأرواح التي دون ذنب ذهبت ضحايا الذبح والقتل والتنكيل والتعذيب ورغم إشاعة مناخ الإرهاب والتهديد والتكفير والتطرف وإرجاعنا إلى الوراء مئات السنوات.

إشفاقى على الجماعات الإسلامية ينبع من ثلاثة أسباب ليست منفصلة عن بعضها البعض .

أولاً: هذه الجماعات الإسلامية لا تدرك أن نجاحها في اختراق العقول وبث الفكر المتزمت ، المتعصب ، المتطرف ، واستجابة الناس

لخطتهم في « اسلمة » كل شيء في الحياة لا يعنى اقتناع الناس بهم اقتناعاً راسخاً سوف يدوم .

ولكنه يعنى شيئاً واحدًا أن هؤلاء الناس الضحايا الذين تم استقطابهم يعانون من حالة « حادة » من « الخواء الداخلى » وحالة مذرية من الفراغ الفكرى ، وحالات مرضية متباينة فى الدرجة من فقدان الذات وفقدان الهدف من الحياة ، وكذلك جميع أشكال السام والإحباط ، والإحتثاب ، والعجز النفسى ، والعجز الجنسى ، والإنسانى والعاطفى ، وغياب الماء النقى ، الصحى ، الذى يروى ويملأ الإناء الفارغ للشخصية المهزوزة .. المنهزمة أمام ذاتها ، وبالتالى أمام الآخرين .

كان إذن المناخ مواتياً لتلك الجماعات الإسلامية المنظمة ، ذات الهدف الواضح ، والمولة من كل القوى السياسية الديكتاتورية ، الرجعية ، التى تعرف أنها تسيطر ولن تحكم ولن تعمل فلوساً إلا بقيام الدولة الدينية وإحياء النعرات الدينية المتطرفة التى تغرق الناس وتضعهم إلى حد القتل ، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية أو هندوسية أو بوذية أو كونفوشيوسية ، فالأصولية الدينية « مافيا » عالمية ، و « شبكة بيزنس واستثمار » دولية ، وشغل على كبير ، وعلى أيدى هذه الجماعات تحول الدين إلى سلعة أو بضاعة رائجة ، الطلب عليها مضمون والربح أيضاً مضمون .

وهى ليست مقتصرة على الإسلام أو على الديانات السماوية الثلاث ولكنها « وباء » أصاب جميع العقائد والديانات والمذاهب والطوائف والملل ، هى تلعب دائماً على أزمات الشعوب ولا تتجرأ على الظهور إلا فى مناخ يوصف أنه « الصيد في الماء العكر » .

وقد يشبه هذا الوضع عندما استجاب الشعب الألمانى فى ثلاثينيات القرن الماضى لأستاذ التدمير العالمي وزعيم مجرمي الحروب، هتلر، الذي أزكى في الشعب روح العنصرية بشعاره الجنس الألماني الآرى المتفوق على كل الأجناس، وبالتالي لابد من تطهيره من الأعراق والأجناس الأخرى الدخيلة، فقد كانت استجابة الشعب الألماني لهذه الدعوة العنصرية العدائية حلاً موائماً للفراغ والخواء وفقدان الهدف الذي كان يعانى منه حين أطلق هتلر أكذوبة الجنس المتفوق.

إذن معنى هذا أن بتغير ظروف الناس الذين استقطبتهم الجماعات الإسلامية ، الظروف التى جعلتهم ينساقون لها ، سوف يزول تأثير هذه الجماعات لأن نجاحها ليس مرتبطاً بعوامل أصيلة ثابتة ولكن بظروف وقتية متغيرة واستغلالاً لأزمات يعانى منها الشعب ، نفسية أو اقتصادية ، فإذا عولجت أزمات الناس أدركوا الحقيقة واستطاعوا التمييز بين حب الله والتجارة باسم الله ، ولن تعد هناك حاجة لأن يخفوا أزماتهم فى التعصب الدينى والتطرف والتزمت ، وسوف تزول الحساسية الشديدة التى تغلف الكلام فى الدين واختلاف الرؤى حول تفسيراته وغايته .

ثانياً: أشفق على الجماعات الإسلامية أنها لا تدرك أنها، قصم عمرها أو طال، فإنها تعمل ضد قوانين الحياة وحكمة الوجود ومنطق الكون، وهذا هو السبب الأقوى الذي يحفر قبرها، فهي لا تهدد مجرد كاتب ولا تقتل مجرد حاكم، إنها تهدد الحياة نفسها، تقتل الوجود نفسه، وتغتال الكون نفسه، وإذا كانت المعركة ضد الحياة فإن الحياة في النهاية تتتصر مهما طال الوقت ومهما دفع الثمن أناس أبرياء.

ثالثاً: أشفق على الجماعات الإسلامية لأن أعضاءها معقدون من النساء حيث تنصب كل محظوراتها وتزمتها وتعصبها وتطرفها لحماية الأخلاق والفضيلة والشرف، وهما مرهونتان فقط بسجن وقهر المرأة خاصة جسدها. لا كلام عن الاقتصاد أو الفلسفة أو حل الفقر، كل الفتاوى الإرهابية المتزمتة .. وكل الانشغال بأجساد النساء .. والحجة هى الدفاع عن الأخلاق والفضيلة والشرف، ولا يعنيني هنا إلا أن أتذكر تشرشل حينما قابل الكاتب الساخر الأيرلندي برنادرشو، فقال له في تكبر يستهدف إعلاء الشعب الإنجليزي وتحقير الشعب الأيرلندي : « نحن الإنجليز نحارب من أجل الشرف، أما أنتم أيها الأيرلنديون فتحاربون من أجل الفلوس » .

ورد عليه برناردشو بسخريته الهادئة المعهودة ، قليلة الكلام ، بليغة الدلالة : « كل قوم يحارب من أجل ما ينقصه » .

....

# ٥ - الفكر الوهابي الإرهابي يجتاح مدارسنا ١١

■ إن القاسم المشترك بين جميع التيارات الدينية السلفية ذات الوجه الإرهابي ، أن فكرها عاجز عن المواجهة بالحوار ، ولا يجيد إلا لغة الدم ، ولا يعرف من إمكانيات التعامل إلا المتفجرات والقنابل ، وبعد تفشى هجماتها الإرهابية ، لم تعد تصلح ردود الأفعال التي استهلكناها بعد كل عمل إرهابي يصدمنا ويروعنا .

من متابعتى لوسائل الإعلام المختلفة ، تكشف لى أننا غير قادرين على المواجهة الصريحة ، وأننا عاجزين عن تغيير النغمة المكررة التى تحلل وتفسر وتشرح ظاهرة الإرهاب .

تباين ردود أفعالنا ، وكالمعتاد تتحصر في إصدار بيانات استنكار ، ودعوات إلى الله سبحانه وتعالى لحفظ مصر من الإرهاب الأسود ، وشجب وإدانة من قبّل المؤسسات الدينية وإعلانها أنها تتبرأ – هي ورجال الدين ورجال الدعوة الإسلامية – من هذه الجرائم الإرهابية ، وأن الإسلام برىء من قتل الآخر المختلف في الديانة والعقيدة والرأى والزي والفكر والتوجه الأيديولوچي ، التبريرات نفسها والدور السلبي الذي يقف عند مجرد الإدانة ، ولا يدخل بصراحة وعمق إلى جذور الإرهاب في الواقع المحلى ومدى مسئوليته عن تفشي التطرف والتعصب الديني ، ويسمح لأكثر التفسيرات الدينية تزمتاً ورجعية بوضع بصماتها على العقل المصرى والغربي ، ولا ننسى أيضاً المطلب المتكرر من ضرورة عقد المصرى والغربي ، ولا ننسى أيضاً المطلب المتكرر من ضرورة عقد مؤتمرات وندوات محلية ودولية لمكافحة الإرهاب .

لقد أدلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ، بتصريح هام ، للشعب

المصرى ، جاء فيه أنه « تم إغلاق الأبواب على التيار الإسلامي ونجحنا في ملاحقته في كل مكان » . تأملت تصريح الوزير وقارنته بالواقع اليومي الماش في كافة الأنشطة والمؤسسات، وببعض تصرفات الصحف وسلوكيات الأحزاب - سواء الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة - وما يبثه الإعلام الديني خاصة التليفزيون، وبما يتعرض له الكُتاب والأدباء والفنانون من تكفير واتهامات بالردة وإنكار العلوم من الدين بالضرورة ، ودخولهم إلى المحاكم ... قارنت ذلك كله بتصريح الوزير ، فوجدته قد يكون صحيحاً من الناحية الأمنية ، ولكن من الناحية الفكرية فالتصريح الأكثر دقة - إذا كنا نريد حقاً سلامة هذا الوطن وقتل بذور الإرهاب -أنه « تم إغلاق الأبواب على التيار الإسلامي المستنير » ( مثل أفكار الشيخ محمد عبده ) ، وعلى « التيار العلماني » الذي بُح صوته من أن طوق النجاة على المدى القصير والطويل هو فصل الدين عن الدولة ، كما تم إغلاق الأبواب على التيارات الليبرالية لكي لا تعبر عن نفسها إعلامياً ، بينما انفرد بالساحة الإعلامية وخاصة التليفزيون التيار الديني السلفي وآراء الفقهاء الذين يريدون لوطننا التقهقر وفقدان جميع المكتسبات العلمانية وكل المجهودات المستنيرة لإعمال العقل واستبعاد النقل الأعمى الأصولي السلفي الرجعي العنصري » ٠

وحتى المواد غير الدينية التى يقدمها الإعلام فى شكل دراما أو برامج أخرى ، فإنها ترسخ هذا الخطاب الدينى المتخلف الذى ينتمى إلى التيار الإسلامي الوهابى . لست أريد الإطالة فى حصر أين يوجد هذا الفكر الوهابى ومستوليتنا فى السماح له بالتسلل وتحقيق أهدافه ، لأن الأمثلة كثيرة وعديدة وفى كل مكان : ملصقات المترو المتطرفة ..

منشورات الإخوان والتيار الإسلامى فى الجامعات والنقابات لفرض الحجاب وتخويف النساء السافرات واتهامهن بالكفر .. انتشار اللغة الدينية فى القاموس اليومى .. الصلاة فى الميكروفونات الزاعقة .. كتب التطرف والجن وعذاب القبر ، والدجل والشعوذة ، وتحريم الرياضة والفن والأغانى والسينما .. انتشار الذقون .. انتشار الصحف الدينية التى تلعب على الدين والتفرقة الدينية .. إرسال دعاة وداعيات إسلاميات إلى بعض المؤسسات الحكومية والأندية للهداية مرة كل أسبوع .. لن أكمل فالقائمة طويلة ...

لكننى ساذكر فقط إعلانين نشرا منذ أيام فى أكبر جرائد الوطن ، وأعتبرهما «تحريضاً » و «تدعيماً » و «ترسيخاً » للفكر الدينى الوهابى السلفى الرجعى . وأرجو أن نقارن هذين الإعلانين بتصريح اللواء العادلى بأنه «تم إغلاق كل الأبواب على التيار الإسلامى ، ونجحنا فى ملاحقته فى كل مكان » . يقول الإعلان الأول عن المدرسة الدولية بالقاهرة : إنها تدرس البرامج الأمريكية الخاصة بالبيئة الثقافية المصرية .. وأنها تفصل بين الصبيان والبنات .. وأنها تضع تركيزًا على تدريس القيم الدينية والأخلاقية . أما الإعلان الثانى عن الكلية الأمريكية الحديثة بالقاهرة ، فيقول ببنط أوضح : إنها مدرسة للبنات فقط .. وإنها تدرس البرنامج الأمريكي المتقدم فى علوم الكمبيوتر .. وإنها تضع تركيزًا خاصاً على تدريس القيم الدينية والأخلاقية .

لا أعتقد أننى فى حاجة إلى تعليق .. مدرسة دولية وأخرى أمريكية حديثة ، إحداهما للبنات فقط ، والأخرى تفصل بين الصبيان والبنات فهى ضد الاختلاط ... ويجمعهما « تركيز خاص على القيم الدينية والأخلاقية » .

اليس هذا تطرفاً دينياً وتعصباً دينياً تحت اسم مدرسة دولية أو أمريكية حديثة ؟ اليس أصحاب التيار الإسلامي السلفي الوهابي هم مُللّك هذه المدارس ؟ لقد غيروا في منهجهم هذه المرة ، فبدلاً من استثمار أموالهم المشبوهة في الصدام المباشر وآليات التكفير وسفك الدماء ، استثمروها في إنشاء مدارس تُدرس الفكر الوهابي السلفي وتحرّم الاختلاط وتركز بصفة خاصة على القيم الدينية والأخلاقية . وبالطبع هذه القيم هي نظرتهم السافية الوهابية للإسلام .

كيف سُمح لمثل هذه المدارس أن تتواجد وأن تعلن عن فكرها السلفى في جريدة مصرية ؟ كيف سُمح لهذه المدارس ولمن وراءها أن تستقطب الأطفال لهذا الفكر الإرهابي المتعصب على المدى القصير ، ولكي يصبحوا أجيالاً تعيد إنتاج هذا الفكر في جميع أشكاله على المدى الطويل ؟ هذا هو التغير في آليات عمل التيار الإسلامي حيث أدرك القائمون عليه أن اختراق العقول منذ الصغر هو الذي يضمن بقائهم ووصولهم إلى كراسي الحكم مع استمرار استثماراتهم الإسلامية الوهابية .

إن مكافحة الإرهاب بصورة حقيقية لن تتم بالشجب والاستنكار وعقد المؤتمرات ، ولكن بمكافحة الفكر الذى تم زرعه وغرسه فى الترية المصرية ، فالفكر يكافح بالفكر .. سيأخذ هذا الكفاح بالطبع سنوات طويلة ، ولكن علينا أن نبدأ الآن .. وأكرر علينا أن نبدأ الآن ، وإلا فستنزل بنا جميعاً عواقب وخيمة ، ونقول حينئذ نادمين : « ليتنا فعلنا كذا وكذا ... ! » .

لن ننجو نهائياً من الإرهاب إلا بفصل الدين عن الدولة ، واتخاذ قرارات شجاعة حازمة عملية تستأصل هذا الفكر الأخطبوطى من الإعلام في جميع صوره . وكما يتم استئصاله أمنياً ، لابد من استئصاله فكرياً من العقول ، لأن اختراق الأفكار للمقول لا يتم بالتشديد الأمنى والتغطية الأمنية القومية ، ولكن أيضاً – وربما بشكل أقوى – بالتشديد الفكرى واليقظة الفكرية القومية . ذلك هو الطريق لحماية هذا الوطن الذي يلعب به الكثيرون مستخدمين قماشة الدين الفضفاضة بتفسيراتها العديدة اللانهائية . لذلك جاء فصل الدين عن الدولة واحدًا من ميكانيزمات الدول المتقدمة لبتر تلك النوايا الخبيثة في تدمير الأوطان والعقول وإشاعة الإرهاب والمتاجرة بالمشاعر الدينية وصولاً للحكم والمال وإشاعة الإرهاب والمتاجرة بالمشاعر الدينية وصولاً للحكم والمال

انهض أيها الوطن .. لا تخف من أن تبتر الأعداء .. لأن البديل هو أن يبتروك أنت ؛ وهذا ما لن نسمح له بالحدوث ا



# ٦ - تجربتي مع أحد التاكسيات الإسلامية

■ أثارت تفجيرات شرم الشيخ الإرهابية ، ولاتزال تثير ، عدة نقاط مرتبطة ، أهمها الإصرار على تعدد مكافحة الإرهاب ، أمنياً وفكرياً ، وعقد مؤتمر دولى لبحث إمكانيات التعاون الدولى في هذا المجال ، لأن الإرهاب أصبح « عالمياً » أو ما تسمى بظاهرة « عولمة » الإرهاب ، فلا يصح أن تكون المقاومة محلياً ، أو معتمدة فقط على « محلية المكافحة » فعولمة الإرهاب ، تحتاج إلى عولمة المقاومة .. عولمة التعاون .. عولمة المكافحة .. وعولمة الإستئصال .

وهذا لا يتناقض مع بدء تنفيذ حملة المكافحة الدولية ، أن تكون هناك على المستوى « المحلى » فى كل بلد « مرصاد » عالى الكفاءة .. عالى اليقظة .. وعالى الوطنية ، ليرصد كل مظاهر وأشكال ودرجات التعصب الدينى ، والتطرف الإسلامى ، من الأفراد والجماعات ، بل على العكس ، إن المكافحة المحلية ، تختصر المشوار أمام المكافحة الدولية .. والعكس صحيح .. المكافحة الدولية ترسخ إجراءات المكافحة المحلية .

وكلنا نترقب بشغف عقد القمة العربية ، في شرم الشيخ ، التي ستظل « مدينة السلام » والأمن ، رغم أنف الإرهابيين لتدشين منظومة فعل نشطة ، على المستوى العربي ، وتخدم بحركتها الجادة التي لا تغفل ، الاستراتيجية التي سيتبناها العالم للمكافحة العالمية . ولن أطيل كثيرًا في الكلام عن الدلالات لاختيار مصر عقد هذه القمة العربية للقادة العرب في شرم الشيخ . الدلالات متعددة ، وهامة .

لكن من ناحية أخرى ، لا يمكن تجاهل الأمر ، فالمدينة المصرية

العالمية ، التى أصبحت فى العالم كله ، رمزًا للسلام ، والجمال ، والسحر الطبيعى ، والهدوء ، وعقد المؤتمرات والندوات التى تخدم البشرية ، لم ولن تتأثر بتفجيرات أو تهديدات ، أو بعض التدمير هنا أو هناك . هى نفسها ، وربما بشكل أقوى ، لترسل للعالم كله ، أنها صامدة وباقية ، وعنيدة ، صمود وبقاء وعناد الشعب المصرى . وأنها وإن كانت ضحية للإرهاب المجرم ، فهى أيضاً الأرض التى ستنطلق منها المسامير الأخيرة لنعش الإرهاب والمؤمنين بأفكاره والمولين لأسلحته ، والراسمين لسياساته وسيناريوهاته « من الداء يصنع الدواء » .

ولأن التعاون الدولى ، أو عولمة مقاومة ، ومكافحة الإرهاب لم تتضح صورته بعد ، وإن كانت كل دولة فى العالم ، قد أعلنت سواء بالبيانات أو مظاهرات شعوبها التنديد بهذا الأخطبوط الذى حركته الفلوس والكراهية ، وعدم القدرة على العيش فى عالم مسالم ، آمن ، يحترم ويحب « الآخر » ، أيا كانت اختلافاته العرقية والدينية والفكرية ، والجنسية .

فإننى هنا أود طرح رؤية لمكافحة الإرهاب محلياً في مجتمعاتنا العربية التي يعتبر الإسلام فيها الدين الرسمي للدولة .

أقترت أن تعيد الحكومة حملتها الصارمة ، الحازمة ، الناجحة ، والتى صدر بها قرار وزارى ، وكانت الحملة التى لاقت استجابة فورية من الناس ، إنها حصرت مطلقاً الاستعراض العام للرموز الدينية ، أو كتابة آيات قرآنية على زجاج السيارات ، فقد عاصرنا منذ سنوات ظاهرة تفشت وهى أن كل سيارة ملاكى أو أجرة أو أتوبيس عام أو ميكروباس ، قد استخدم زجاج السيارة لاستعراض فتوى من الفتاوى الرجعية .

أو دعاوى جهاد متطرفة ، أو التخويف من عدم ارتداء الحجاب ، أو عدم تلاوة القرآن في كل أوقات الفراغ وفرضه على الناس والركاب بصوت عالى .

حينئذ وقفت الحكومة وقفة مشرفة ، وراقبت جميع هذه المركبات السيارة .. وفعلاً لم تمض أيام معدودة حتى اختفت هذه الظاهرة . لكن يؤسفنى القول إن الظاهرة عادت مرة أخرى ، فى الكثير والعديد من المركبات السيارة ، سواء الملاكى أو الأجرة أو الحكومية ، وكأن شيئاً لم يكن ، وذلك ليس فقط لتفشى اختراق العقول بشكل متزايد ، ولكن لتوقف حملة الحكومة التى كانت متربصة بكل سيارة ، تستخدم أى جزء فيها ، للترويج إلى التعصب الدينى والإسلامى ..

إننى على يقين ، أن الحكومة مثلما نجحت في الماضي في هذه الحملة سوف تنجح أيضاً لو أعادتها ، فالمناخ مناسب جدًا .

منذ يومين ، ركبت أحد التاكسيات ، التى كُتب على زجاجها من الوراء : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وتحتها كُتب : « الإسلام هو الحل » و « الحجاب فرض وجهاد » و « الله لا يحب الكافرين » و « أعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .. سائق التاكسي يضع مصحفاً في السيارة ، وأدعية دينية ، ومسبحة ..

أحسست إننى أركب إحدى السيارات المفخخة المخصصة للإرهاب خاصة أن السائق له لحية ولابس جلباب .. جلست .. وطلبت من سائق التاكسى إغلاق الكاسيت الذى كان مدارًا على إذاعة القرآن الكريم .. نظر إليّ نظرة عدائية .. إرهابية .. متشككة .. مصدومة .. وقال : « أطفى القرآن .. إزاى يا أستاذ .. ده كلام ربنا .. أنت مش مسلم ولا إيه

حكايتك بالضبط ١٤ » قلت له : أنا مسلم .. لكن الإسلام لم يقل لك أن تفرض على أحد أن يسمع القرآن ، وبصوت عالى فى الوقت الذى تريده أنت .. لأن القرآن يحتاج إلى أن ننصت له بتركيز واحترام وأن نكون مؤهلين لتأمل كلماته .. وكمان إيه الكلام اللى أنت كاتبه على ازاز العربية ده ١٤ مش الحكومة كانت منعت ده » ١٤

نظر إليّ بعدوانية أكثر قائلاً: « أنت اسمك إيه لمؤاخذة » .. قلت له « محمد » .. قال : مش عيب عليك ، يكون اسمك على اسم رسولنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة ، وتقول الكلام ده ١٤ هم الظاهر لعبوا في دماغك يا سيدنا ؛ وبعدين حضرتك راكب « تاكسي إسلامي » .

قلت له: تاكسى إسلامى ؟! ومين دول اللى لعبوا فى دماغى ؟! .. قال معرفش .. لكن مش هاطفى الكاسيت ولا هاوطيه ، دى حريتى الشخصية فى التاكسى بتاعى .

قلت: حرية شخصية ؟! يبقى المسلم يحط مصحف فى السيارة، والمسيحى يضع الكتاب المقدس .. وتعود التفرقة الدينية .. ومادام أنا سامع اللى بسمعه وبصوت عالى، متبقاش حرية شخصية 1 .. قال : لأ أنا حر فى التاكسى بتاعى وأركب كمان اللى أنا عاوزه .. اتفضل انزل 11 .

قلت له : أنا مستعجل لأن أختى مريضة في المستشفى وهتعمل عملية .. وتعبان ومرهق بقالي كام يوم .

قال السائق: يبقى تسبنى أتصرف فى التاكسى على حريتى .. وهاعلى كمان الكاسيت أكتر وأكتر .. ده بركة .

قلت له: بركة صحيح لما الواحد ينصت إليه ا

أخذت أفكر واهتديت إلى شيء وقات أجريه .. سألته : أنت هتاخد مني كام من هنا لغاية حدائق القبة ؟ .. قال : أنت راكب من مصر القديمة .. يعنى بالصلاة على النبى تدفع عشرين جنيه .. قلت له : إذا أعطيتك ثلاثين جنيه .. يعنى عشرة جنيه زيادة بالصلاة على النبى .. هل توطى الكاسيت ؟! .. صمت لحظة .. ثم قال : خليهم خمستاشر .. العيال عايزة تدوق المانجة .. قلت : ماشى كلامك .. خمستاشر جنيه عشان المانجة .. لأول مرة يبتسم .. نظر إليّ وأنا أخرج الفلوس من المحفظة وانطلق دون كلمة إلى حدائق القبة .. لم يخفض صوت الكاسيت ولكن أغلقه نهائياً .. نزلت وأعطيته خمسة وثلاثين جنيهاً .. ومشيت .. وجدته يلاحقنى قائلاً : يا سعادة الباشا .. لو عايزنى أمسح اللى مكتوب على الازاز كله .. أمرك .. بس تسعيرة المسح خمسة وعشرين جنيه عشان العيال تاكل لحمة .. وأمسحه دلوقتى حالاً قدامك لو عايز كمان .. ابتسمت وقلت : ومَنْ يضمن لى إنك لن تكتبه مرة أخرى ، بعد أن تاخد الناوس ؟! .. قال : عيب يا باشا أنا راجل مسلم .. عندى ذمة .

# ٧- الزى الإسلامي وخطر السرطان

■ منذ أيام قرأت في إحدى الجرائد اليومية مقالاً بعنوان الزى الإسلامي يقى من السرطان ، وقد استعانت فيه الكاتبة برأى أحد الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية والتناسلية ، والذي أكد أن الزي الإسلامي الذي شرعه الإله ، والذي يستر كل الجسد إلا الوجه ، يقى من السرطان ، خاصة أنه واحد من أندر أنواع السرطانات الجلدية ، وهذا النوع من السرطانات يبدأ ببقع سوداء صغيرة على الجلد ، ثم ما يلبث أن ينتشر في الجسم كله . إن عدم ارتداء الفتيات للزي الإسلامي ، وخاصة في موسم الصيف يعرضهن للخطر ، وتخلص الكاتبة إلى أن ارتداء الزي الإسلامي يقى من السرطان في الدنيا ، ومن عذاب النار في الآخرة .

لقد بحث هذا الطبيب فى التراث الإسلامى كله ، وأخيرًا اهتدى عقله إلى الوسيلة المثلى للحماية من هذا المرض الخطير ، فوجد ضالته فى ارتداء الزى الإسلامى وليس غيره ، ما هذا الاستخفاف بعقول الناس ١٤ ما هذا الاستسهال للقفز إلى حلول الغرض منها لى عنق الحقائق وتزييفها ١٤ ما هذا الربط التعسفى بين أمور لا يجوز الربط بينها بهذه البساطة المخلة وهذه السذاجة المفرطة ١٤

لقد انتشرت مثل هذه التفسيرات في الآونة الأخيرة لأسلمة كل شيء في حياتنا ، وأصبح من الشائع تفسير كثير من الأمراض وإدعاء علاجها والوقاية منها بالطب الإسلامي ، حتى أكثر الأمراض المزمنة والتي لم تتوصل أكثر الأبحاث الطبية والعلمية إلى علاج لها . إن مثل هذه التوجيهات تخدع الناس وتغرر بهم ، وقد تضر بصحة المريض ولا تفيده .

لقد حكى لى أحد الأصدقاء الذى تخصص فى طب وجراحة العيون ، أنه بعد أن أجرى إحدى العمليات ، فوجئ بزميلته الطبيبة فى نفس التخصص تضع قطرات من عسل النحل فى عين المريض ، ولولا إدراك الطبيب لذلك لأصيبت عين هذا المريض بالتلوث والذى كان من المكن أن تنشأ عنه مضاعفات خطيرة لا .

إن أشعة الشمس تعد من المصادر المهمة التي تحتاجها الكائنات الحية وخاصة الإنسان، وسكان أوروبا والمناطق الباردة يتركون بلادهم التي تغيب عنها الشمس في معظم أوقات العام ليتوجهوا في رحلات سياحية إلى بلاد غنية بأشعة الشمس للاستمتاع بحرارتها ودفئها . إن أحدث الأبحاث الطبية في مجال الطب النفسي توصى بالتعرض لأشعة الشمس، كوسيلة من وسائل العلاج لمرضى الاكتئاب، أيضاً أرجعت الأبحاث التي أجريت في بلاد مثل السويد وفنلندا ظاهرة الاكتئاب الحاد الذي يؤدي إلى الانتحار إلى عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس . إن ساعات قليلة في فترة منتصف النهار، والتي تتسرب فيها الأشعة فوق البنفسجية ، هذه الفترة هي التي يمكن تجنبها لاتقاء الإصابة بسرطانات الجلد، وطريقة التجنب هذه تكون بأساليب مختلفة ، قد لا يكون منها ارتداء الزي الإسلامي ، كالسير في الطرقات التي يتوافر فيها الظل ، أو الجلوس تحت ظل شمسية . وغيرهما .

إن هناك أسباباً عديدة أدت إلى حدوث أنواع مختلفة ومتنوعة من السرطانات التى يمكن أن يكون من بينها نوعاً خطيرًا . لقد شُبعت الأطعمة التى نتناولها كالخضروات والفاكهة بالأسمدة المسرطنة ، وأكلنا الدجاج الذى تم حقنه بالهرمونات القاتلة ، وشربنا المياه الملوثة ، سواء كانت طبيعية أو معدنية ، إن مواجهة هذه الأسباب والرقابة الصارمة على من يتلاعبون بحياة الناس وصحتهم هى الوقاية المثلى لاتقاء مثل هذه الأمراض ، وليس ارتداء الزى الإسلامي ل .

أود أن أنهى كلامى هنا بـ « فانتازيا صغيرة » . فى فصل الصيف ، يهرول الناس إلى الشواطئ ، يتخففون من أعبائهم ، يتحررون من ملابسهم الثقيلة ، حيث حرية الجسد وسهولة انطلاقه فى الماء ، وخفة حركته فوق الرمال ، فى هذه الحالة إذا التزمت النساء بارتداء الزى الإسلامى - حسب النصيحة التى يقدمها لنا المقال - فسوف يتقين هذا المرض .

وتظل المشكلة هنا فى الرجال ، فهم يرتدون لباس البحر الإسلامى الذى يغطى السرة وحتى أسفل الركبة ، وتبقى أغلب أجزاء الجسم عارية ، هنا سوف يقضى هذا المرض اللعين على كل الرجال المتأسلمين النين يرتادون الشواطئ ( وقد يموت باقى الرجال المتأسلمين حزناً وكمدًا بسبب هذه الكارثة ( وتبقى النساء المتأسلمات وحيدات يتحسرن على رجالهن وعلى حالهن من بعدهم ، فمن الذى سيقهرهن ، ويضريهن ويهجرهن فى المضاجع ؟١

# ٨ - الإسلاميون في تركيا .. وتعريض المكتسبات العلمانية للخطر

■ المتأسلمون كما هم ، لا يتغيرون بتغير الزمان ، ولا بتبدل المكان ، فمشكلات الأمس يتحمسون لها ويطرحونها اليوم ، لا يكلون ولا يملون التكرار ، مع أن العقل والمنطق يقول إن كل شيء قابل للتغيير ، فالحقيقة الوحيدة الثابتة هي التغيير ، هم في مصر كما هم في السودان ، في الجزائر وباكستان ، لا يختلفون من حيث الدوافع والآليات والأهداف حتى لو غلفت هذه الأهداف بصبغة من الديمقراطية والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان . فهم في النهاية ينتظرون أي موجة عابرة يركبونها كي توصلهم إلى سدة الحكم ، الحكم الإسلامي ، والخلافة الإسلامية .

وإسلاميو تركيا لا يختلفون عن ذلك ، ولا يخرجون عن هذا النص .

إن تركيا الآن تتريص بها بعض التيارات الإسلامية ، والتي تود قلب نظام الحكم بها ، فقد قضت منذ أيام محكمة جنائية في استانبول بالسجن مدى الحياة على ميكن قابلان المعروف باسم خليفة كولونيا ، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم في تركيا . وكانت السلطات الألمانية قد سلمت قابلان الذي يسعى لإقامة خلافة إسلامية في تركيا ، في شهر أكتوبر الماضى بعد أن قضى أكثر من عشرين عاماً في ألمانيا ، واعترض قابلان نافياً هذه الاتهامات ، قائلاً : إنه يسعى لنظام حكم إسلامي في تركيا فقط .

وهناك بعض الأحزاب كحزب الوطن الأم المارض الذي يحاول مفازلة بعض التوجهات الإسلامية في تركيا ويعمل على إرضائها من أجل

رفع الحظر المفروض على الحجاب فى الجامعات وبين الموظفات فى المسالح الحكومية ، والإغراء الذى يقدمه رئيس حزب الوطن الأم هو أنه بالتعاون مع حزب العدالة والتنمية ، وتصويت كل من أعضاء الحزبين معاً ، يمكن الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لأى تعديل دستورى ، ولكن الطيب أردوغان رفض هذا العرض .

فى عام ١٩٩٥ تمكن حزب الرفاه الإسلامى من الوصول إلى السلطة ، ولكنه لم يتوافق مع النظام العلماني فكان مناهضاً لهذا النظام ، لذا فقد تم حظره في عام ١٩٩٨ .

إن أردوغان نفسه كانت لديه ميول لإجراء بعض التعديلات على حساب الدستور العلماني ولصالح التوجهات الإسلامية التي ينتمي إليها ، إلا أن الذي منعه من فعل ذلك هو رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي .

وهكذا فإن تنامى التيارات الإسلامية فى تركيا يشكل تهديدًا للمكتسبات العلمانية ، إن هذه التيارات تشغل وتلهى الناس ، بالقضايا الشكلية غير الجوهرية ، فبدلاً من التركيز على قضايا مثل البطالة والسكن والعلاج وغيرها نجد أنها تركز على قضايا مثل إرتداء الحجاب أو عدم إرتدائه ، إن الكثير منا يتذكر عام ١٩٩١ حيث أثارت النائبة «مرة قاوقجى» وحجابها ، تلك الأزمة الكبيرة التى تسببت فى كثير من اللغط والإرباك .

إن التوجهات الإسلامية في تركيا تشكل عائماً كبيرًا في قبول تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي ، فتركيا تسيطر عليها رغبة قوية في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لإنعاش اقتصادها وحل كثير من المشكلات الأخرى ، لذلك فهي تبذل قصارى جهدها للوصول إلى تحقيق هذه

الرغبة ، ولكن أوروبا لديها مخاوف عديدة من انحراف التوجهات الإسلامية وما يمكن أن تنذر به من أخطار .

لقد أعلن بعض قادة أوروبا عن مخاوفهم ، وكان على رأسهم هلموت كول ، وفاليرى جيسكار دستان ، حيث قالا : إن تركيا لا تصلح للانضمام للاتحاد الأوروبى بسبب المشكلات التى يمكن أن يثيرها المسلمون . وهناك – من الجانب الآخر – من يرى أن تركيا إذا رُفضت ولن يتم انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى ، فمن المحتمل أن يتحول الإسلام المعتدل الموجود فيها الآن والذى يمثله حزب الفضيلة والتنمية إلى صورة أكثر تزمتاً وتطرفاً ، وهذا بدوره سيرتد على الدول الأوروبية بدرجة كبيرة .

لقد تحولت أوروبا إلى العلمانية ، ونجحت في فصل الدين عن الدولة ، ومنذ ذلك الحين وهي تخطو خطوات مهمه على طريق الديمقراطية وفي مجال حقوق الإنسان . أما تركيا ، وبعد هذا الميراث العلماني ، الذي تحقق على يد مصطفى كمال أتاتورك ، ومنذ إنشاء الجمهورية التركية عام ١٩٢٣ ، فقد حققت بعض المنجزات وطفرت بعض الطفرات ، ولكن خطواتها تتعثر من وقت لآخر ، بسبب تدنى حقوق الإنسان والمسألة الكردية من ناحية ، ومن ناحية أخرى بسبب تذبذب التيارات الإسلامية وتملمها من النظام العلماني ، فهذه التيارات تلقى صعوبة في هضم هذا النظام وتمثله .

إن هذا المشهد من شأنه أن يؤدى إلى تأخر تركيا وتخلفها وفقدانها لكل المزايا والمكتسبات التي حققها لها النظام العلماني .

# ٩- بدعة الليبرالية الحنبلية لحزب الغد

■ كنت حينما يسألنى أحد عن د. أيمن نور مؤسس ورئيس حزب الغد ، كان جوابى دائماً : «أننى حقاً لا أعرفه على وجه التحديد والدقة» . وربما يأتى حرصى على الدقة من كونى أكاديمياً اشتغلت كثيرًا - ومازلت - بالبحوث العلمية التى من مزاياها التى نتعلمها توخى الحذر فى الحكم ، ومحاولة رؤية الأبعاد المختلفة للصورة قبل الإدلاء برأى حاسم أو حكم واثق ، وإذا كان المشتغل بالبحث العلمى مثلى لديه استعداد فطرى للدقة ، لكننى بعد متابعتى لتصور د . أيمن نور للمستقبل فى مصر « الغد » ، وذلك من خلال حملته الانتخابية أستطيع أن أقول رأيى بدرجة كبيرة من الثقة ، وهي ثقة استقيتها من كلامه هو شخصياً ، وليست مجرد تكهنات أو استنتاجات من الفراغ .

لقد دهشت ، بل وصدمت من وصفه لحزب الغد الذي أسسه ورأسه ، ومنه يرشح نفسه لرئاسة مصر « الغد » .. قال د. أيمن نور : « نحن إذا جئنا إلى الرئاسة وإلى الحكم فإننا لن ننتقم من أحد ، ولن نعلق المشانق لأحد ، ولن نقطع الرقاب ، فليس لدينا وقت للانتقام . نحن حزب الليبرالية الأزهرية المستمدة من الأزهر الشريف ، نضع عمامة ابن حنبل على رؤسنا .. القرآن دستورنا .. القرآن دستورنا على اليسار » .

إننى أتذكر أن د. أيمن قبل ترشيحات الرئاسة وقبل تعديل المادة ٧٦ من الدستور، وقبل حملاته الانتخابية ، كان يقول كلاماً مناقضاً لتصوره

الانتخابى الذى يردده اليوم لكسب الأصوات ، وأتذكر مثلاً أنه كان يتفوه بعبارات مثل: « الدين لله والوطن للجميع » أو « مصر الغد دولة مدنية » ، « فصل الدين عن الدولة » ، « عدم تسييس الدين » ، « انتقادات ليبرالية لخطورة تسييس الإسلام » . . أشياء مماثلة ، كلها تصب في خطاب الدولة المدنية الليبرالية الحديثة المصرية المنتحة .

الآن يأتى خطابه فى الحملة الانتخابية للرئاسة ، خطاباً لا يأتى إلا من أصحاب المرجعيات الدينية تزمتاً وتشددًا ، وهو « ابن حنبل » ، حيث نعلم كلنا أن هناك مرجعيات دينية إسلامية أقل تزمتاً وتشددًا .

ودعونى أعلق بدءًا على نبرة الخطاب «الأيمنى النورى»: « لن ننتقم.. لن نعلق المشانق .. لن نقطع الرقاب » ، ما هذه النبرة الإرهابية ، ما هذا التخويف المستتر في كلمات النفي ؟ « انتقام » و « مشانق » و « رقاب » ، إنها لغة التيارات الإرهابية المنافقة التي تريد أن تخفى رغباتها الحقيقية ولكن بلغة مكشوفة تفضح أكثر مما تستر .

ثم ما معنى « الليبرالية الأزهرية » ؟ إن المصطلح لا وجود له فى جميع المراجع السياسية ، إنه مصطلح اخترعه حزب الغد ليكسب به أصوات المتأسلمين وأنصار خلط أوراق الدين ، ومَنْ يمثلون الإسلام ومؤسساته الدينية « الأزهر » وكذلك أصحاب التمهيد لخلق دولة دينية دستورها هو القرآن .

لا أعتقد أن واحدًا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة كان سيتكلم بمرجعية دينية إسلامية أكثر من كلامك يا د. أيمن، هل أنت

« إخوانجى » فى هذه المرحلة ، أكثر من الإخوان أنفسهم ؟ أو إسلامى دينى أكثر من ورثة الخمينى ؟ والأهم من كل هذا لماذا اخترت « ابن حنبل » أكثر الأئمة تزمتاً ؟ .

قد يقول البعض إن كلام د. أيمن نور فى حملته الانتخابية يتسق مع « لعبة السياسة » التى لا تعرف المبادئ الأخلاقية ، ولكن يحكمها شعار « اللى تكسب به العب به » ، والمعيار هو « الغاية » أى الوصول إلى الحكم وكرسى الرئاسة بأى ثمن وأى تحالف ، وبالتالى فهو ينهج الدرب السياسى المعروف والمشروع فى لعبة السيطرة والحكم وهو التحالف مع أى أحد ، حتى ولو الشيطان نفسه ، لو كان معنى ذلك الفوز فى معركته .

كنت أرد بالقول إن التحالفات المؤقتة في عالم السياسة معروفة ، وتمارس في كل بلاد العالم ، وأن المبدأ الميكيافيلي « الغاية تبرر الوسيلة » سائد في العمل السياسي عن أي مجال آخر ولكن في رأيي أن التحالف مع الشيطان أكثر أماناً وأكثر سلامة وأكثر فائدة من التحالف مع التيارات الدينية والجماعات المنظمة ، والإخوان المسلمين المحظورين ، فالشيطان قد يحرض النفوس الضعيفة المستهترة ، مترهلة الضمائر بارتكاب بعض الخطايا ، لكن الشيطان لا يستهدف « الخطر الأكبر » وهو قيام الدول الدينية وزرع ألغام التفرقة الدينية والعمل على سيادة مرجعية دينية محددة ، هذا إذا لم تكن التيارات المتأسلمة والجماعات الدينية قد اشتغلت على « الشيطان » نفسه وغيرت طبيعته وأهدافه الدينية قد الشيطان الإسلامي » مقابل « الشيطان الكافر » أو « الشيطان المستورد من الغرب » .

للدكتور أيمن نور في حملته الانتخابية أن يضع برنامجه الانتخابي كما يريد ، وأن يعمل تحالفاته كما يريد ، لكننا نقول إن الارتداد بمصر باستخدام الدين ومغازله أنصار الدولة الدينية إلى حد الالتحام في الغايات عن طريق الليبرالية الأزهرية المزعومة وعمل القرآن هو الدستور فهذا ضد كل انجازات مصر الحضارية ، وتمهيد لعصر يلعب بالنار ، ولي للمصطلحات والحقائق السياسية ، وضحك على عقولنا واستهتار بطموحات المصريين المتعطشين لعهد يوحدهم لا يفرقهم ، يجمعهم ليقويهم وليس يشتتهم ليضعفهم وأخطر تفرقة وأبشع تشتيت هو الملتحف بعباءات الدين .

لقد صرح د. أيمن أن حكومة الظل الائتلافية التي كونها هي « مصر الغد » وأنا أقول له لتبق حكومتك في الظل د. نور ، ولا نريد لحكومتك أن ترى النور ، إنني كمصرى أرى أن تقدم وطني مرهون بعدم اللعب على الأديان بل بفصل الدين عن الدولة وإعلاء شعار « الدين لله والوطن للجميع » .

•===•

# ١٠- نيولوك رمضان .. التصوير بالحجاب + ٢ مليون جنيه = مسلسل « حلال » ١

■ لأن رمضان في مجتمعاتنا ، شهر ( عكس الحكمة منه ) ، التسلية عا الفاضي وعا المليان .. ومسابقات يندهش أي عاقل كيف تخطر على قريحة المعدين ونحن في سنة ٢٠٠٥ ، السنة التي نترقب فيها بشغف طرد الأفكار التقليدية من حياتنا كلها وليس في الإعلام والتليفزيون خاصة .. رمضان عندنا ( عكس الحكمة منه ) ، شهر الدم الثقيل المستتر طوال العام ، وعلى الجمهور الغلبان الذي يريد بعض الترويح بعد تعب الصيام ، أن يتحمل هذا الدم الثقيل من مقدمي البرامج والمذيعات التي تضحك على طول وبشكل كأنها تتحدث إلى أطفال متخلفين عقلياً ، أو سنج .. رمضان هو شهر ( عكس الحكمة منه ) ، الإستهلاك الزائد عن أي شهر آخر .. والدافع منه ( عكس الحكمة المبتغاه ) ، هو الاستعراض ، والفشخرة، والقيم العقلية الاستهلاكية، التقليدية التي تجعل احتفالنا برمـضـان ، هو احـتـفـال بملء المعـدة بالأكل والشـرب والمكسـرات ، والحلويات ، وملء الوقت أو تضييع الوقت في كلام ومسلسلات ، وإعلانات صابون ، وزيوت ، ويتامى مطلوب إعالتهم ، وحكايات وحواديت ، وأزمات طلاق ، ومساكل زواج ، وصعوبة التعامل مع المراهقات ، واكتشافات خيانات ، والبطلة الواعية تقاوم الفساد ، وحب رومانسي سطحى ، والهوة بين الأجهال ، وصراع الحبُ مع قيم الأهل ومنطق الفلوس ، كلها خلاص « تيمات » مللنا منها ، إلى حد الإنهاك .. وأنا أفهم هذا التكرار الممل ، والأفكار التي تفتقد التجديد ، وتكسر القيم البالية التي لا تصلح للنهضة ، وأفهم ذلك الخيال العقيم الذي أصابه الجدب والجفاف في الرؤية ، والتجريب ، والمغامرة مع « تيمات » جديدة ، تساعدنا في هذه المرحلة على النهوض وليس فقط شهر رمضان . فالكُتاب الذين يكتبون طوال العام ، أو في رمضان ، لازالوا يتبنون القيم العادية التقليدية ، (حواديت الفساد والجواز والطلاق، والحب المعقد ) . لا شيء يصدم التفكير . . لا شيء يثير الدهشة غير فساتين المثلات ، لا شيء يتحدى آليات القيم التي تجعلنا متخلفين ، ومتعصبين ، لا شيء ممتع يجعلنا نشعر أن هذه الدراما الرمضانية ، فعلاً قد قررت أن « تصوم » عن كل المآسى السابقة التي تحدث لنا في التليفزيون وعلى الفضائيات ، ليس فقط في رمضان ، ولكن على مدار العام .

لكن هذا العام ، بدأ المنتجون في تبنى موضة جديدة سوف تزيد من أرباح الدراما التليف زيونية . هذه الموضة ، هي تكثيف التفاوض مع الفنانات المعتزلات ، المحجبات ، اللائي منذ عشرين سنة اختفين من على شاشة الفن ، وظهرن على شاشة الدعاية الدينية الإسلامية ، والجلسات الخاصة للفتاوي الدينية للنساء ، واللائي تفرغن لهداية غيرهن من الفن الآثم الحرام الزائل ، في دنيا زائلة ، فانية ، غرورة ، والتفاوض من أجل أن تقبل هؤلاء الفنانات اللائي منذ عشرين سنة ، وصمن الفن بالعار ، والكفر ، والانحلال ، والضلال ، « التمثيل في دراما رمضان » .

ولقد دهشت أن بعضهن قد وافق ولكن على شرطين .. الأول: أن يتم تصوير مشاهد الممثلة المعتزلة سابقاً ، الناهية عن الفن سابقاً ، وهى ترتدى الحجاب ، الزى الذى تعتقد أنه هو الذى سيرضى الله عنها ، ويدخلها جنته . والشرط الثانى : أن يقدم منتج المسلسل ، تعويضاً ماديًا مغريًا جدًا جدًا . وبالطبع وافق المنتجون على شروط الفنانات المعتزلات المحجبات منذ عشرين سنة ، واعتبرن ذلك نصرًا عظيماً مبيناً من الله ، سوف يمطرهن بالفلوس . وهذا هو بيت القصيد .

فالمسألة إذن ، إذا كان الإنسان مازال يتمتع بقواه العقلية الرشيدة ، التى لم تفسد بتناقضات هذه المجتمعات ، أن « العملية » كلها « فلوس » في « فلوس » مش مسألة مبدأ ، وقناعة ، وهداية ، وتفرغ لعبادة الله بدلاً من اثم الفن الرجيم ، وحرمانيته التي جعلت هؤلاء الممثلات يتركن الشاشة الصغيرة والكبيرة ، ويزهدن الشهرة ، والفلوس ، وانحلال الإبداع الذي به اختلاط بين الرجال والنساء ، ويتكلم عن مواضيع دنيوية لا يبالين بها .. فهن قد حسمن البقية الباقية من حياتهن ، بعد أن فعلن كل الأشياء في الفن قديماً ، أن ينشغلن فقط بالمواضيع غير الدنيوية .. أي الموت وعذاب القبر ، وتغطية النساء ، وطاعة الأزواج بلا مناقشة ، وقضاء الوقت في قراءة القرآن ، وتلقى وتدريس الفتاوي الوهابية المصدرة إلينا ؟١

وضعلاً ، سوف تعرض الفضائيات ، بعض المثلات المتزلات المحبات في مسلسلات رمضان، ولكن طبعاً بعد الاستجابة لشروطهن .. التصوير بالحجاب والفلوس المغرية ، التي وصلت إلى ٢ مليون جنيه مصرى .. وأقل مبلغ مليون ١.

فى هذه الحالة ، الفن حلال .. الفن حلو .. الفن يرضى ربنا .. الفن جميل للى عايش فيه .. الفن أسمى شىء فى الوجود ، وأيضاً فى « الجيوب » .

هل ارتداء الحجاب والمليون جنيه أو الاثنين مليون جنيه ، يقلبان الحال رأساً على عقب؟! ويجعلان الحرام من عشرين سنة ، حلالاً الآن؟!

خاصة في زمن الأسعار كل يوم بتزيد ، وعصر يخلق طموحات مادية إضافية ١٤ هل التفرغ للعبادة ، وقراءة القرآن، وإعطاء الدروس ، والإفتاء ، وتغطية مفاتن الشعر ، والجسم ، وطاعة الزوج بلا مناقشة ، وتقديم البرامج الدينية باللغة الإسلامية ، والمصطلحات الدينية ، « مبقاش جايب تمنه » والعملية وقفت على هـؤلاء المعتزلات المتطاولات على الفن ، « بالخسارة » ؟ أم أن الناس ، خلاص فهموا اللعبة اللي بيلعبوها عن جهل أو عن عمد ، وفهموا الدوافع النفسية المرضية ، التي جعلتهن « يضعن كل الفسيل غير اللائق على حبل الفن » ؟ .

ذلك الفن ، الذى أضفى عليهن « هالة » لا يستحقونها .. وأعطاهن شهرة ، وفلوس ، وقيمة أكبر من حقيقتهن . الفن الذى ، تجرأن على وصفه بالضلال ، والانحلال ، ومخالفة تعاليم الله ، ومغريات كافرة ، الآن « يرجعن إليه » .. لماذا ؟ لا أدرى ؟ ولماذا الآن ؟ لا أدرى .

كل الذى يهمنى قوله ، ويهمنى أن يعلمه الناس ، أن رمضان هذا العام ، مختلف .. فقد أرجع لنا المثلات اللائى تستحق موهبتهن الأوسكار ، تلك الموهبة التى تشترط الحجاب وعلى الأقل مليؤن جنيه عشان تطلع ، وتجيب فلوس للمنتجين .

فعلاً .. الفلوس دى ياما بتعمل العجب ١

وعلينا فهم المعادلة .. الحجاب + مليون جنيه = فن حلال مصور وفقاً للشريعة الإسلامية ، وشروط الداعيات المؤمنات بالله ، التصوير بالحجاب ، وعلى الأقل مليون جنيه .. أعتقد أن هذان شرطان لا يكفيان . كان لابد أن تشترط المثلة التي سترجع لنا بعد عشرين سنة وتطفئ نار

اشتياقنا لها ، أن تشترط أنه إذا جاء وقت الصلاة ، أثناء التصوير ، فلابد أن يتوقف كل شيء ، وتذهب للوضوء والصلاة وقراءة القرآن بعض الوقت .. ثم تعود للتصوير من أول وجديد . وكان لابد أن تشترط احتواء السيناريو والحوار ، على مفردات إسلامية كثيرة بقدر الإمكان ، وأماكن إسلامية متنوعة بقدر الإمكان ، وأدعية دينية في مواقف درامية بقدر الإمكان ، وأن ينادون عليها في الإستوديو وفي المسلسل بكلمة « الحاجة » بقدر الإمكان .

التعليق الأخير عندى ، هو أن الفن ، أو الإبداع ، مثل الحب ، أقوى من كل شيء .. من الحياة .. من التقاليد .. من لعبة السياسة .. من كلام الناس .. من عصيان للعائلة . لكن هذا غير مؤكد لطبيعة هؤلاء المثلات المعتزلات المحجبات اللاتي وضعن شروطهن للعودة إلى الفن . أعتقد أن لو كان لسه فيه حتة صدق ، كل واحدة منهن ، ستقول عند دخولها الإستوديو لأول مرة ، منذ عشرين سنة ، ولكن دون أن يسمعها أحد : « ما أحلى الرجوع إليه » .

•===

#### ١١ - لا مستقبل للإخوان المسلمين على أرض مصر

■ منذ إنشائها في الإسماعيلية على يد حسن البنا ، في ٢٨ مارس ، وحتى الآن ، لم تغير جماعة « الإخوان المسلمين » شيئاً من دوافعها وأساليبها وأهدافها ، ومن الأخطاء الكثيرة والعديدة التي ظلت ملتصقة بفكر هذه الجماعة منذ ١٩٢٨ وحتى ٢٠٠٥ ، رغم أنها عاصرت الحياة السياسية المصرية وجوهر الشعب المصري على مدار ٧٧ عاماً ، إلا أنها مازالت تعتقد أن مصر ستكون مقرًا رئيسياً لإقامتها ، وأن الشعب المصري تحت ضغط الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة ، سوف يقبل « الإخوان المسلمين » حكاماً على أرضه .

بل إن الإخوان المسلمين ، ويعتبر هذا من إفرازات فكرهم المنفلق ، القاصر ، يزداد اعتقادهم بأن لهم مستقبلاً مزدهرًا على أرض مصر ، وأن المسألة فقط هي مسألة وقت لكي يحتلوا الشعب المصرى ، الإخوان قادمون « قادمون » ، هذا هو إيمانهم الراسخ ، ودفعهم هذا الإيمان إلى العمل بدأب وصبر دون ملل أو كلل لتجميع صفوفهم وتنظيم أعضائهم والنزول إلى الناس في التجمعات الجماهيرية واستغلال كل فرصة أو كل مصادفة لبث سمومهم ، وإن كانوا قد نجحوا ، فالسبب أن سمومهم مغلفة بالعسل الحلو وسط شعب ذاق مرارة عصر وراء عصر ، شعب لديه حساسية خاصة تجاه الإسلام وهيبة اللغة الدينية .

إذا أحس الإخوان المسلمون أن من مصلحتهم في وقت ما الاختفاء

والكمون والتراجع فعلوا ذلك ، وإذا استشعروا أن هناك من الأزمات والقلاقل والبلبلة والثغرات خرجوا من الكمون ، وأعادوا دراسة الواقع ودخلوا إلينا من كل ثغرة ممكنة ، إن الانتهازية هي « الدينامو » الذي يحركهم ويحدد مساراتهم ، وتتباين درجات الانتهازية وتكون ذروتها أمرين لا غني عنهما .. الأول هو مبدأ « التقية » ، والثاني هو مبدأ « التحالف » التكتيكي .. أي الوقتي مع تيارات يخالفونها ويعادونها ويضعون قيادتها على قوائم الاغتيال .. لكنهم وفقاً للانتهازية يتغاضون عن ذلك لأن تحالفهم المؤقت ، سيكسبهم أرضاً جديدة أو يدعم من موقفهم .

إن فكر جماعة الإخوان المسلمين يسمع لهم بالقيام بكل سلوك لا هو من الضمير الإنساني ولا هو من جوهر أي دين ، ولا هو من محبة الوطن الذي يأكلون من خيراته ويرعاهم بينما هم يدمرونه ، ويفرقونه بأخطر شيء ، وهو الدين « كل شيء مباح » مادام سيختصر الطريق إلى مقعد الحكم ، والسيطرة ، هم يؤمنون بالمبدأ الميكيافيلي « الغاية تبرر الوسيلة ، والوسيلة المعتمدة رسمياً من قياداتهم على مر التاريخ ، هي الاغتيالات وسفك الدماء وخطط الخراب والتفجير وإشاعة فتاوى معتمة وبث روح الخوف والإرهاب وتمجيد الشكليات الدينية وكراهية الناس الذين يخططون لحكمهم بالسيف .. كل هذا حلال ، لأن الغاية بالنسبة إليهم أنبل الغايات ألا وهي الجهاد لنشر دين الله وكلام الله .. وفي الحقيقة هو جهاد لنشر دينهم هم الخاص ، كلام الله برىء من العنف والسيف والتحكم باسم للدين وتخويف الناس وتدمير الأوطان تحت اسم حماية الأوطان .

وعدت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بأن تهدئ من أنشطتها وتقلص حركتها مقابل شرطين أساسيين .. الأول : أن تسمح لهم بإقامة حزب « مدنى » . والثانى : هو الإفراج عن عدد من كوادرهم .. ولست أفهم كيف وهم الجماعة المؤسسة « دينياً » وغايتها إمارة إسلامية ممتدة ، والتى لا تفعل شيئاً إلا التحدث باسم الدين وباسم الله وكلام الله وتعاليم الله والثوابت الدينية والشريعة الإسلامية والسنة النبوية والغزوات التاريخية تحت علم الإسلام .. وتحويل اللغة « المدنية » التى تعترف بالصواب والخطأ إلى لغة « دينية » ليس فيها إلا الحلال والحرام وصغائر الذنوب والكبائر وعقاب الله ، وغضب الله .. كيف يمكن لهذه الجماعة أن تصبح بقدرة قادر « « حزياً مدنياً » ! .

اليس وضع الشروط لتهدئ من أنشطتها وحركتها أكبر دليل على استمرار الانتهازية وسياسة الصفقات واستغلال الفرص ومبدأ التهديدات الإرهابي ؟ .

إن الشعب المصرى لن يسمح لهذه الجماعة بالحكم والسيطرة مهما كان عددهم ومهما كانت قوة تنظيماتهم .. والشعب المصرى لن ينسى تحت وطأة أى أزمات أنهم أصحاب الاغتيالات وسافكو الدماء على أرض شعب مسالم .. لن يسمح الشعب المصرى لأى جماعة أخرى تؤسس على الدين بالحكم ، فالشعب المصرى بالفطرة لا يجعل الدين آداة للتفريق بين أبنائه وآداة لأهداف شخصية تبدأ بالحكم والسيطرة على السياسة والاقتصاد والثقافة .

يجب على الشعب المصرى أن يكون واعياً إلى أن الدين واحة روحانية ودافع للتقوى وتجنب التفريق ونشر المحبة والتعاون وإعمار الكون بالعمل الشريف و « حماية الوطن » من المتسترين وراء اسم الله والرسول والمقدسات ، وهو تستر هدفه تخريب الوطن ونهب موارده ، ثم الجلوس على « تله » يوزعون على أعضائهم الغنائم والنساء وهم مرتاحو الضمير ، ذلك الضمير الذي يدعون أنه نابع من كلام الله .



## ١٢ - بأى حق ينوب الإخوان عن الشعب المصرى ١٩

■ قرآت فى الأيام القليلة الماضية ، عدة مقالات من زوايا مختلفة ، عن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، تعكس تلك المقالات ، استتكارًا واضحاً ، ورفضاً مباشرًا للتصرفات الأخيرة التي قامت ، ومازالت تقوم بها ، جماعة الإخوان .

إن قيادات هذه الجماعة ، المتمثلة في مكتب إرشاد الجماعة ، المكون من ١٥ عضوًا ، تعقد اجتماعات برئاسة مرشدها العام محمد مهدى عاكف ، لابتكار آليات جديدة ، أو تحديث آليات قديمة ، لمواجهة الحكومة وتصعيد تهديداتها وتكثيف دورها ، على الحملات النشطة اليقظة التي تتخذها الحكومة متمثلة في أجهزة الأمن .

وقد صرحت قيادات الجماعة ، أن كل ما تفعله الحكومة ، من اعتقال لكوادرها ، وفض مظاهراتها في القاهرة والمحافظات ، لن يهدئ غضبها ، ولن يقلل من تعبئتها الحماسية المباشرة للناس ، وأنها مستمرة في نشاطها حتى لو لم يبق منهم عضو واحد ( إدعاء البطولة وتمثيل دور التضحية ) .

إن هجوم الجماعة بهذا الشكل على المجتمع المصرى ، وحكومته ، والأجهزة المنوط بها حمايته ، من نشر الفكر الدينى المتطرف ، واستخدامه للصراع على الحكم ، وأيضاً اللجوء إلى علاقاتهم بالقوى الخارجية في التصدى للدولة ( بدأ اتصالهم بالخارج منذ عام ١٩٥٤ )

يفقدها بعضاً من القطاعات التى تم استقطابها بالفعل وتجنيدها وإلغاء عقولهم كذلك يفقدها بعض القطاعات ، التى كانت « محايدة » تجاههم ، أو تميل للوقوف معهم ، ولو معنوياً لا دينياً أو سياسياً .

إن الإخوان مصرون على عدم التعلم . من التاريخ ومصرون على تمزيق وحدة المجتمع المصرى ، على أساس الدين ، ومصرون على أنهم المبشرون الأصلح لتطبيق شرع الله وأحكام الإسلام وتعاليم الدين .

أكثر من هذا ، فى هجومهم الأخير على الحكومة ، يقولون إنهم سيواصلون « الجهاد » و « المعركة » حتى ينال « الشعب المصرى حقوقه » .. هل الإخوان يخوضون معركة الجهاد ويعدون الحملات ويرتبون المظاهرات ويجندون الناس ، وينشرون الفتن ، ويتلقون التمويل الخارجى ، ويبثون الإرهاب ، ويشوهون الإسلام ، ويضعون سيناريوهات اختراق العقول ، وينتهزون الفرص لبث سمومهم ، ويتعاونون مع التيارات الدينية ، كل هذا وأكثر من أجل « أن ينال الشعب المصرى حقوقه » كما قالوا أخيرًا ! .

إنها كذبة أخرى تضاف إلى قائمة الأكاذيب المفضوحة التي يمارسونها منذ تأسيس جماعتهم عام ١٩٢٨.

ربما كانوا يقصدون ، أنهم سيظلون فى معركة الجهاد ، حتى « ينال الشعب المصرى حقوقه فى تجربة الحكم بالسيف ، والكذب والسكاكين ، وسفك دماء أى معارض ، والغرق فى بحور الدم التى تستهويهم » .

بأى حق يتكلمون بالنيابة عن الشعب المصرى ؟ بأى حق « ينصبون أنفسهم أوصياء » على حقوق الشعب المصرى ؟ بأى حق يتصورون أن الشعب المصرى بهذا القدر من السذاجة ، حتى يصدق جملة لا محل لها من الواقع ، وغريبة ومريبة . وتلوى عنق الحقيقة ؟ .

بأى حق يخوضون حريهم هم أى الإخوان المسلمين ، ويدعون أنها حرب الشعب المصرى كله ؟ إلا إذا جاءتهم معلومات من مصادر موثوق بها ، عالية المستوى أن الشعب المصرى لا قدر الله قد أصبح كله « إجوانجى » ؟!

حاشا لله ألف مرة .

إنهم يلعبون على أوراق عدم التطبيع مع إسرائيل ، ويلعبون على ورقة الرفض المطلق للتدخل الأمريكى ، ويتاجرون باحتلال المقدسات مثل المسجد الأقصى .. ويلعبون بأية ورقة مؤقتة ، يمكن أن يريحوا بها ، ولو شخصاً واحدًا .

كل هذا ، ليس من أجل أن ينال الشعب المصرى حقوقه ، ولكن من أجل أن يحكموا الشعب المصرى ، ويخنقوا صوته وحضارته المستنيرة .

إن مشكلة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، ليست فقط فى أنها « محظورة » بالفعل دستورياً وأمنياً ، وأنها تخطط للهجوم المستمر المتجدد على الدولة والبحث عن شرعية مستحيلة ، وأنها لا تفهم أن الاعيبها السياسية مكشوفة ، مثل نيابتها عن الشعب ، وتمثيل دور

الضحية التى يعتدى عليها ويعتقل أفرادها ، دون وجه حق .. تصوروا دون وجه حق التى يعتدى عليها ويعتقل أفرادها ، دون وجه حق الشيء غريب حقاً لكن أيضاً وبشكل أساسى إن أفكارها ضد سننة الحياة ، وطبيعة البشر ، وقانون التجدد والتحسين والتطور ، وكلها مهما طال الوقت سوف تسود لأنها تنسجم مع الحرية ، والاستنارة ، والعدالة ، والتسامح ، والمحبة ، وعدم الزج باسم الله للسيطرة . وهذه كلها أمور لا يعرفها قاموس الإخوان المسلمين ، قانون الحياة أكبر منهم .. ليتهم يعرفون هذه الحقيقة البسيطة .



# ١٣- النيولوك للإخوان والجماعات الإسلامية

# الجهاد والفتاوى وبركة للمعارضة على أنغام الموسيقي الشرعية

■ لا أدرى بالتحديد ، لماذا يصيبنى الغثيان ، وأنا أتابع على صفحات الجرائد ، كيف أن المرشحين لإنتخابات الرئاسة من أحزاب المعارضة ، « يهرولون » إلى طرق أبواب الإخوان المسلمين .. في الحقيقة ، تتتابني الحيرة . أعرف أن البعض ، ربما يسمى السياسة « فن إثارة الحيرة » ، أو « فن إثارة الغثيان » لكل إنسان له مبدأ لا يتنازل عنه .

لكن ما يفعله مرشحو أحزاب المعارضة ، فى حملاتهم الإنتخابية ، بصدد « طلب » تأييد ، ودعم ، ومؤازرة ، الإخوان ، يتم بشكل يثير الاشمئزاز . لقد وصل الأمر بشكل فج ، إلى أن بعض هؤلاء المرشحين قدم وعودًا للجماعة المحظورة ، بأن يجعلها حزباً سياسياً معترفاً به ، ويمنحها كل الحريات في الحركة التي هي « إخونجة » المجتمع المصرى ، ويعوضها عن كل الحظر الذي وقع عليها . وكأنها جماعة شباءت بها الأقدار أن تكون الضحية ، والمجنى عليها ، وفي حاجة إلى تعويض كبير .

ما هذه الهرولة إلى إكتساب تعاطف ، و « بركة » الإخوان ؟ يشعر الإنسان ، وكأنهم جماعة مكشوف عنها الحجاب ، لها صفات خارقة ، وتملك أن تمنع المرشع فلان « بركاتها » ، وأن تنزل على مرشع آخر « لعناتها » .

ما هذه السذاجة السياسية ، التي ترتدى تحتها غطاءً من الخبث السياسي . ألا يعلم هؤلاء المرشحون « المهرولون » أن الإخوان المسلمين

جماعة منذ إنشائها على يد حسن البنا عام ١٩٢٨ ، « محظورة » دستورياً وسياسياً ؟ ولولا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ، لما كان لهم انصار .

ألا يعلم هؤلاء المرشحون « المهرولون » ، أن الإخوان جماعة ، تراقبها الدولة ، ويطاردها الأمن ، ويقف لها المستنيرون من الشعب المسرى بالمرصاد ؟ .

ألا يعلم هؤلاء المرشحون « المهرولون » ، أن الإخوان ، لا كلمة لهم .. لا وعود لهم .. هم في كل مكان ، في العالم انتشروا فيه بفضل فلوسهم ، وحرصهم على التنظيم ، لا يتورعون عن تغيير أساليبهم التقليدية ، وتصريحاتهم المعلنة ، ووعودهم التي تلبس ألف وجه ، إذا كان هذا ، سيقربهم من كرسي الحكم ولو مترًا واحدًا . هم يغيرون جلدهم ، حسب الطقس السياسي ، والمناخ المرصد من خلال أجهزتهم ، وجواسيسهم ، وتوقعاتهم ، واستفادتهم من دروس الماضي .

إن « هرولة » غالبية مرشحى الأحزاب المعارضة ، لينل رضاء الإخوان المسلمين ، « قلة قيمة » لهؤلاء المرشحين .. و « إهانة » لا تليق بمن يتقدم لتحسين حال الوطن ، الذى أكثر ما عانى ، من تأثير الفكر الإخوانجى ، على الشباب ، وعلى تشكيل البؤر والأوكار الدينية المتطرفة المتعصبة ، التى تردد « دون وعى » كما يرددون « الإسلام هو الحل » . وصلت « الهرولة » المهينة ، إلى أن أحد المرشحين للرئاسة من أحزاب المعارضة ، قد أعطى الإخوان « كلمته » .. إنه إذا جاء للرئاسة ، سوف يطبق فى اليوم التالى مباشرة « الشريعة الإسلامية » بحذافيرها وذكر قطع يد السارق .. ومَنْ قتل يُقتل ، على سبيل المثال . وما خفى كان أعظم ، من إعطائهم مناصب حكومية حساسة .

من ناحية أخرى ، ومن متابعتى للأنشطة الإخوانية ، وتصريحاتهم التى تدل على تغير فى العمل من أجل الحكم ، ومعها أيضاً تتغير التيارات الإسلامية المتناثرة فى العالم ، والجماعات الإسلامية فى أمريكا والغرب ، وحتى أستراليا ، التى هى من إفراز الفكر الإخوانجى الذى تم تدويله ، أو عولته .. فى كل بلد ، حسب طبيعته وردود أفعاله .

أقول من ملاحظاتي للتحركات الإخوانية ، « العصرية » ، أنهم يركزون الآن على « الفن » من مسرحيات ، وأغنيات ، وأفلام . لقد أدركوا أن الطرق الجهادية التقليدية ، لم تعد تجدى كثيرًا وتفقدهم الناس ، بدلاً من أن يكسبوهم ، وأن الطرق القديمة في الجهاد ، أصبحت مكشوفة ، من تكرارها ، ومباشرة فتاويها ، وبدء وجود « يقظة » بين الناس – حتى ولو كانت بطيئة وغير مكتملة الأبعاد – بحقيقة أغراض هذه الجماعة ، وارتباطها بأشكال ودرجات متفاوتة ، بخلق مناخ العنف والتعصب الديني ، والتطرف الإسلامي ، وعولة الإرهاب الذي يقتل في كل مكان باسم الدين وباسم الإسلام .

وبالتالى ، فقد أخذت بؤرهم وأوكارهم ، وفروعهم فى مختلف أنحاء العالم ، إلى استخدام « الفن » كوسيلة بديلة « عصرية » .. « مطاطة » ، لنشر الجهاد الإخوانجى .

وسوف أشر فقط هنا ، إلى مثلين .. فى زيورخ (سويسرا) ، يوجد مركز ثقافى اسمه المركز الثقافى العربى السويسرى . لاحظوا أن اسم المركز ليس فيه كلمة «إسلامى » وذلك غالباً ليحصل على موافقة لإنشائه والقيام بأنشطته «الإسلامية »، تحت اسم «الثقافة » .. لقد مول هذا

المركز ، مسرحية تعرض فى مسرح القاعة الزرقاء فى زيورخ ، وهى مسرحية « إسلامية » هدفها غرس الثقافة الإسلامية .. وهى الثقافة الاسلامية وهى الثقافة التى تعكس فكر وأهداف ومصالح الخمسة مؤلفين للمسرحية ، وهم : كاتبة سعودية ، وكاتبة سويسرية اعتنقت الإسلام ، وكاتب فلسطينى متأسلم ، وكاتبتين من إيران . تصوروا .. ( سويسرا ) ، التى طوال تاريخها كانت رمزًا للحياد والاستقرار ، والتجانس الاجتماعى . الآن يُعرض فى أكبر مدنها زيورخ « مسرحية إسلامية » .

المثل الثانى ، يقدمه لنا محامى الجماعات الإسلامية ، مختار نوح ، الذى يصدر قريباً ألبومه الغنائى الأول ، واسمه « زار الدكتور مؤتمن » من شعر أحمد مطر ولحن مزدوج بينه وبين ابنه « بامن نوح » ، ويستعين بفرقة من المحمودية ، جدير بالذكر أن المحمودية هى مسقط رأس حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين .. ولا يتحرج محامى الجماعات الإسلامية ، في اعترافه ، أنهم أخطأوا في تحريم الفن والغناء والموسيقى .. كلنا بالطبع يذكر ، كيف أن تحريمهم للفن ، قد أشعل النيران في حفلات الجامعات ، أو بعض الحفلات الخارجية ، ونتج عنها الضرب ، وتكسير الأدوات الموسيقية ، والعنف ، خاصة مع الفتيات .

الآن ، (وهذا يثبت انتهازية فكرهم ، وتغير جلدهم حسب الطقس ، وبالطبع حسب الفلوس ) يقولون : أنهم في الفترة القادمة ، سوف «يستخدمون » الفن بجميع أشكاله ، لتكملة الجهاد وخلق الدولة الدينية ، ولكن على أنغام الموسيقى ، أو على حد قول محامي الجماعات الإسلامية : « إن الغناء إحدى الأدوات التي سوف نستثمرها للترويج لأفكارنا الدينية » .

ورغم هذا التصريح ، والتبدل العصرى ، لا حباً فى الفن ، ولكن لتجنيده لغرس الفكر الإخوانجى الدينى ، ( وهذا أخطر من الأساليب القديمة ) ، مازال أغلب مرشح و أحزاب المعارضة ، « يهرولون » للفوز بالبركة الإخوانجية المسمومة .. نحن ندق ناقوس الخطر لا ولا نتمنى شيئاً ، إلا أن يسمع الناس ، والمسئولين ، دقات ناقوس هذا الخطر لا .

#### ١٤ - البث الإسلامي الهولندي

■ نعلم جميعاً ، كيف كان تاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ، بداية مواتية ، لتكثيف الإعلام الأمريكي والأوروبي ضد الإسلام والمسلمين . وقد وصل هذا الإعلام المضاد إلى صورة تكاد تكون يقينية ، أن كل ما هو إسلامي بالضرورة مرادف لكل ما هو متعصب أو متطرف وعنصري ومتخلف وإرهابي .

وترسخت هذه الصورة الإعلامية أكثر بعد سلسلة التهديدات والأحداث الإرهابية التى وقعت منذ ١١ سبتمبر وحتى الآن و « مازالت » في أماكن عديدة من العالم وخططت لها جماعات وتيارات إسلامية تاركة وراءها الخراب والتدمير وجثث القتلى والمناخ المشبع بالفزع وعدم الأمان والعداء والكراهية لكل مَنْ يتكلم اللغة الإسلامية .

وبعد كل حدث إرهابى تعلن جماعة إسلامية إنها المدبرة له يكون رد فعل المنتمين إلى الدين الإسلامى فى واقعنا العربى الإسلامى أو المهاجرين المسلمين فى أمريكا وأوروبا أن تلك الجماعات التى تخطف وتهدد وتذبح وتقتل فى كل مكان ، وتدعى أنها تدين بالإسلام ، ليست إلا جماعات ضالة الفكر والغاية ، إجرامية ودموية ، وهى « دخيلة » على الإسلام ، حيث إن الدين الإسلامى الصحيح هو دين التسامح والسلام والأمان لكل الناس والمساواة بين البشر والعدالة وطهارة اللسان واليد والنفس والجسد .

لكن المشكلة التي لا نفطن إليها أن الصورة السلبية التي يبثها الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي لا تعرف ما هو « الصحيح » من الإسلام وما هو « الدخيل » ، فالناس مثلاً في العالم الغربي لا يعرفون إلا ما يرونه بأعينهم ، فإذا كان ما يرونه هو التفجيرات والتهديدات والخطف والذبح والقتل وترويع الآمنين بفعل جماعات وتيارات تعرف نفسها بالإسلام ، وتحمل في اليد اليمني السكين ، وفي اليد اليسرى القرآن ، فكيف نتكلم معهم باسم « الصحيح » من الإسلام و « الدخيل » على الإسلام ؟! الأمر ليس بالكلام والتصريحات .

وأيضاً ، منذ تاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ، وكرد فعل للصورة السلبية الإعلامية في أمريكا والغرب عن الإسلام بدأنا نسمع عن مصطلح جديد السمه : « تحسين صورة الإسلام » في الخارج ، و « تحسين صورة المسلمين » في الغرب ، و « تحسين صورة المجتمعات الإسلامية » في العالم .. ومن كثرة استخدام هذا المصطلح ، أشعر أن « تصحيح صورة الإسلام والمسلمين » في العالم ، قد أصبحت « الوظيفة » الرسمية ذات الأولوية الكبرى ، لدى جميع المؤسسات الإسلامية الرسمية والأهلية ، وسواء كانت تعمل داخل المجتمعات الإسلامية نفسها أو في خارجها .

أحدث تطبيق عملى لهذا المصطلح كان يوم ٥ سبتمبر ٢٠٠٥ ، حيث انطلق أول بث إذاعى وتليفزيونى جديد مخصص لمسلمى هولندا تحت اسم « البث الإسلامى الهولندى » أول « نييو » ومهمته تحسين صورة

الإسلام والمسلمين عند وسائل الإعلام الغربية ، بعد تفجيرات ١١ سبتمبر على الولايات المتحدة .. « السمن الهولندى « و « الجبن الهولندى » أصبح هناك أيضاً « البث الإسلامي الهولندى » .

وحسب تصريحات « بيتر فرشخور » المدير الداخلى للبث لموقع « إسلام أون لاين نت » أن البث الإسلامى الهولندى الذى تم تسجيله فى ٢٣ يونيو ٢٠٠٥ يضم محطة إذاعية تسمى إذاعة المسلمين فى هولندا ، إلى جانب الموقع على شبكة الإنترنت .

والهدف هو تصوير المسلمين العاديين للشعب الهولندى وليس المسلمين الإرهابيين الذين تصورهم وسائل الإعلام الغربية .

وأعود مرة أخرى للمشكلة التى ذكرتها مسبقاً كيف بناء على مصطلح « تحسين صورة الإسلام والمسلمين » عن طريق قنوات إذاعية وتليفزيونية تتكلم عن الإسلام الصحيح ، وتلقى المحاضرات عن رفض الإسلام للإرهاب وأن تعطى الفرق بين « المسلم العادى الصحيح » و « المسلم الإرهابي غير الصحيح » و « المسلم الإرهابي غير الصحيح » 9.

ألم أقل لكم إن « تصحيح صورة الإسلام » أو « تصحيح صورة السلمين » قد أصبحت « وظيفة » ١٤

ورأيى الشخصى أنها « وظيفة » شكلية لا تدل إلا على الفكر « التقليدى » ، « المتجمد » ، « الكلامى » ، « السطحى » ، الذى يقابل به المسلمون مشاكلهم في جميع نواحى الحياة .

إن مصطلح « تصحيح صورة الإسلام » أو « تصحيح صورة المسلمين » استسهال للأمور ، واختزال لقضايا كبيرة معقدة متداخلة ، وترسيخ لمقولة أن المسلمين ظاهرة صوتية فقط ، ومحاولة متكررة لإخفاء عيوب المسلمين ، وإعفائهم بكل الدرجات والأشكال عن الواقع المتخلف المتردى الذي يمسون فيه ويصبحون عليه .

نحن نقول إن الإرهاب الدينى ظاهرة عالمية ، فهناك التيارات الأصولية المسيحية ، والتيارات الأصولية اليهودية ، والتيارات الأصولية الهندوسية والبوذية التى تمارس الأعمال الإرهابية ، ويحكمها الفكر المتعصب المتطرف المتزمت العنصرى .

ولكن لماذا فقط مع التيارات الأصولية الإسلامية التي تمارس الإرهاب ظهرت نبرة « تصحيح صورة الإسلام » أو « تصحيح صورة المسلمين » ١٤ هل سمعنا عن شيء اسمه « تصحيح صورة المسيحية » أو « تصحيح صورة المسيحيين » ١٤ أو شيء اسمه « تصحيح صورة اليهودية » أو « تصحيح صورة اليهود » ١٤ أليس هذا سؤالاً يحتاج إلى رد ١٤

لماذا فقط ينبرى المسلمون دفاعاً عن الإسلام وعن أنفسهم ، بحيث أصبح هذا الدفاع هو « وظيفتهم » و « شغلهم الشاغل » و « قضيتهم الأولى » . وكأن كل شيء في الواقع الإسلامي المعاش على خير ما ينبغي ، وكأن حال المسلمين في أروع حالاته لا يحتاج لإصلاحات جذرية ، وكأن المسلمين بشر أقرب إلى الملائكة أو الكائنات التي لا تخطئ .. ولا تهمل ، ولا يعييها شيء ؟!

أو كأن المسلمين هم الوحيدون في العالم الذين يغارون على « صورة » دينهم ، لماذا لا نرى جزءًا ضئيلاً من هذه الغيرة على « الصورة » موجهاً إلى « الأصل » الذى نعيشه كل يوم ، أى إلى الواقع الفعلى ، والذى جعل المسلمين في ذيل التخلف الحضارى ، وفي قاع استنارة الفكر ، وإعمال العقل ، وفي آخر قائمة الفصائل المرشحة للتقدم الإنساني .



### ١٥- الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني

■ الشهرة ، والنجومية الآن ، لم تعد وقفاً على المطربين والمطربات ، الممثلين والممثلات ، نجوم ولاعبى كرة القدم ، والراقصات ، بل زاحمهم فئة جديدة هم الشيوخ الشبان أو الشيوخ « المودرن » ،

هم مودرن من حيث المظهر ، يرتدون البدلة العصرية ، بدون لحى ، فقط بعضهم لا مانع من أن يطلقها قليلاً . منهم من ينطبع ، وتفترش على جبهته « زبيبة الصلاة » ، ليؤكد لنا ورعه ، وصلاحه ، واستحقاقه لكلمة « شيخ » . هؤلاء الشيوخ المودرن يتخذون من الدين الرسلامي بضاعة ، يسوقونها بطريقتهم ، وبأسلوبهم الخاص ، فتارة ينفعلون ، ويتشنجون إلى درجة البكاء ، وتارة أخرى يسخرون ، ويبتسمون ، ولا مانع من إطلاق طرفة هنا ، ومزحة هناك .

أما أماكن تواجدهم فهى فنادق الخمس نجوم ، حيث مناسبات زواج أبناء وبنات رجال الأعمال ، فنجد أحد هؤلاء الشيوخ المودرن قد حضر ليبارك هذا الزواج على طريقته . نجدهم أيضاً فى بيوت الفنانين والفنانات ، المعتزلين منهم والمعتزلات ، حيث الجلسات الدينية الخاصة . وفى فترة سابقة كنا نجدهم فى النوادى الكبيرة ، حيث الصالات المكيفة . أو القنوات التليفزيونية ، الأرضية منها والفضائية ، فهم فيها ضيوف دائمين . لقد وجد هؤلاء الشيوخ المودرن ، الطريق أمامهم ممهداً ، فرياح الأسلمة تهب من كل اتجاه ، فإنبروا يتحدثون عن الإسلام ، وباسم الإسلام ، سواء يعرفون ، أو لا يعرفون ، يفهمون أو لا يفهمون - فكل من

قرأ منهم كتابين في الدين والسنة ، نصب نفسه شيخاً ، وخرج علينا -بمظهره الجديد - يعظنا ، ويهدينا إلى الصراط السنقيم .

ويتصف خطابهم الدينى بالمبالغة الشديدة ، فهم يُحَملون المانى القرآنية والنبوية أكثر من معناها ، ويخلعون هالة من التقديس على الصحابة ، فهم فى نظرهم قوم معصومون من الخطأ ، ومن يحاول أن يجتهد ، ويقول أن هؤلاء بشر ، قد يصيبوا ، وقد يخطأوا ، يكون فى نظرهم قد خرج عن صحيح الدين .

إنهم يؤكدون ، ويشددون على أن الإسلام هو الدين الوحيد على الأرض الذى يمتلك الصواب ، أما الأديان الأخرى فهى على ضلال . وهنا أتساءل ، هل يختار الإنسان دينه ؟ أم أنه يرثه عن أسرته التى ولد فيها ؟ . إن من يولد في أسرة يهودية يصبح يهودياً ، ومن يولد في أسرة مسيحية يصبح مسيحياً ، وكذلك في الإسلام . أما من يفكر ويتأمل ، ويقرأ الكتب الدينية المختلفة ، مقارناً بينها ، متفحصاً إياها ، ثم يختار ديناً معيناً ، فهذه حالات نادرة . أما الأعم الأغلب أن الإنسان يرث دينه ولا يختاره .

هذه حقيقة وإن أنكرها البعض . إن عدم فهم هؤلاء الشيوخ المودرن لهذه الحقيقة وهذا المنطق ، يؤدى إلى إثارة العداوة والتعصب والحقد إزاء الأديان الأخرى بدلاً من التسامح ، والتآخى ، والعيش في سلام .

وإتساقاً مع كونهم شيوخاً مودرن ، فهم ليسوا في عداء مع العلم ، ولكن أى نوع من العلم . إنه العلم الذي يصبح فيه المسلم طبيباً عالمياً ، وعالماً في الذرة ... إلخ ، ألا يفتح ذلك الباب إلى القول بجراح مسيحى ، وعالم فضاء يهودي ... وهكذا . إنهم يفتحون الأبواب التي تثير الخلافات

والفتن ، والتفرقة بين البشر . وذلك بسبب سذاجة ، وتسطح خطابهم الدينى . إن العلم ليس له دين ، بل هو مشاع ، ومتاح لكل من يبحث ويجتهد بغض النظر عن ديانته .

إنهم ينصبون من أنفسهم أوصياء على الناس ، وخاصة المرأة ، فيرسمون لها الطريق من تحت عباءة الدين الإسلامى ، ويأتون بالفتاوى التى تحدد خطواتها في كل شيء . فأحدهم يصدر فتوى باعتزال المرأة للفن ، ثم يتراجع مؤخرًا ، ويتحدث عن فن إسلامي يمكن للمرأة أن تشارك فيه .

إن منطق خطابهم الدينى ينم عن عجز وإستسهال ، حينما يبحثون عن حلول لمشكلات الحاضر بالرجوع إلى الماضى . إنهم لا يدركون أن كل عصر يفرز مشكلات مختلفة عما قبله ، وبالتالى فالحلول تختلف وتتغير من عصر إلى آخر .

إن الشيوخ « المودرن » يمثلون ظاهرة كلامية ، صوتية ، تشنجية ، ترتدى ثوب الدين وتركب موجته كى تتريح ، وتتكسب غى حساب البسطاء من الناس .

أيها الشيوخ « المودرن » هل نحن في حاجة إلى محرضين جدد يشعلون نار الكراهية ، والتعصب ، ونبذ الآخر من خلال التطرف الديني أكثر مما نحن فيه الآن . ألا يكفيكم تلك الصورة المشوهة للإنسان العربي المسلم التي سادت وانتشرت في العالم كله ، حيث أن كلمة « مسلم » تعنى إرهابي في بعض الدول الأوروبية وأمريكا .

إنكم تدُّعون إصلاح المجتمع والأمة ، وهذا لن يحدث من خلال

خطابكم القاصر ، الذى يدس السم فى المسل ، ويسمى إلى دغدغة المشاعر الدينية لدى الشباب والشابات . بل من خلال التحول إلى مجتمع منتج ، مبدع ، مبتكر ، متطور ، يؤمن بقيمة الإنسان وإرادته . إن الأمة الجديرة بالاحترام هى التى تنتج طمامها ، وتمتلك القدرة والعلم ، والقوة هذه هى بعض مقومات تقدم الأمم ورقيها . أما الهوس الدينى والتشنجات ، والصراخ ، والبكاء لا تفرز إلا التخلف والتعصب والتطرف ، ونفى الآخر .



# ١٦ - شروطوثوابت الإسلام « الخليجي » وأثره على الشعوب ١

■ قرأت في مجلة « روزاليوسف » الموقرة عن « بُشرى » تم الإعلان عنها ، وهي أنه في شهر رمضان القادم ، غالباً ، سوف يبدأ بث قناة اسمها « الناس » بمذيعات مصريات وتمويل خليجي ، ويملكها رجال أعمال سعوديون ، وضعوا شرط ارتداء الحجاب للمذيعات للظهور على الشاشة .

وفى الحقيقة لم أندهش ، بل إنه الوقت المناسب ، فبعد سنوات طويلة من الشغل الجاد الدؤوب فى جميع مجالات الحياة لفرض اللغة الدينية « لغة الإسلام ، المستورد من الثقافة الخليجية بكل تجلياته وتفسيراته للحياة ، آن الوقت لامتداد تلك التجليات والتفسيرات إلى « قناة » فضائية جديدة ، بالإضافة إلى تلك القنوات التى تبث اللغة الإسلامية الخليجية .

لكن هذه المرة بدأت بتجرية وضع الشروط ، ولم لا تضع شروطها ، وقد مهدت الأرض لتلك اللحظة منذ أكثر من ربع قرن ؟ وبالطبع ، لابد أن تكون هذه الشروط نابعة من ثوابت الإسلام الخليجى ، في النظرة إلى زى النساء وإلى طبيعة ، ودور ، ومكانة المرأة بصفة عامة في المنظومة الإسلامية الخليجية .

إن رجال الأعمال في الدول المتقدمة إنسانياً ، والراقية ثقافياً ، والواعية لتراثها الحضارى ، اليقظة لخطورة اللعب بالدين ، وبشاعة التجارة في إشاعة مناخ التفرقة بين الأديان ، يستثمرون رؤوس أموالهم

فى الأنشطة التى تحمى عقول ونفوس أوطانهم وشعوبهم ، فى مثل هذه الدول « الصاحية » لخلط الدين بالدولة ، يستثمر رجال الأعمال فلوسهم ليس فى بناء كنائس أو معابد ، أو إنشاء « إعلام دينى » يتبنى لغة دين معين ، والتى تتخلل العقول والنفوس لخلق مناخ دينى متعصب ، أو مذهب أو طائفة داخل الدين الواحد ، ولكنه يستثمر فلوسه الفائضة فى كل ما يخدم الترجمة « العملية » لفصل الدين عن الدولة ، والمشاركة فى تدعيم الوعى الثقافى المتفتح ، وترسيخ الحس الفنى ، من أمثلة ذلك الاستثمار فى بناء دور الأوبرا والمسارح والمراكز الموسيقية ومؤسسات اكتشاف المواهب الفنية فى العلوم والفنون المختلفة .

رجل الأعمال في بلادنا يضع فلوسه لإنشاء قنوات فضائية متأسلمة تشترط تغطية الرأس للنساء ، رجل الأعمال في بلاد أخرى يضع قلوسه لتشجيع الاكتشافات العلمية والطبية ضد الأمراض التي تعانى منها البشرية في كل مكان على كوكب الأرض ، رجل الأعمال في مجتمعاتنا ينسق مع رجال أعمال متأسلمين مثله ، يقيمون خارج مجتمعاتهم الأصلية في أمريكا وأوروبا ، ويشاركون لتمويل « ألبومات » غنائية إسلامية في أمريكا وأوروبا ، ويشاركون لتمويل « البومات » غنائية إسلامية « الطربين متأسلمين مثلهم ، يتاجرون بالدين وبالإسلام « الخليجي » أو « الإسلام ذي التفسيرات المتزمتة » ، « الشكلية » ، سمعنا عن « سامي يوسف » ، وعن فرق جماعية للسود المسلمين ، والآن آخر القائمة « مسعود كيرتس » وألبومه الإسلامي الأول وعنوانه « صفوان » ، وأنتجته شركة مكونة من مجموعة مسلمين معهم الجنسية الأمريكية والإنجليزية ، وتعلن الشركة عن فيديو كليب « البردة » ليظهر في رمضان ، وتوجد في الألبوم أغنية إسلامية « لا تنس أبدًا » التي هي « فتوى جهادية » أكثر

منها أغنية لفرس توجهات وثوابت الإسلام الخليجى ، في بلاد الكفرة « الضالين » .

ونسى الإسلاميون المولون « أو بالأحرى تناسوا » أن هولاء « الكفرة » و « الضالين » هم أصحاب البلد ، وهم القوة الشرائية ، الملعوب عليها لإدخال الربح من هذا الفن الذى يهديهم بعد ضلال ، ويجعلهم يتنصلون من أوطانهم على أنفام الموسيقى الحلال . أما المفتريون من مجتمعات أخرى فيستثمرون مع مغتربين مثلهم فى أنشطة مثل المطاعم أو محلات الملابس ، التي لا تخدم الانتماء الموروث لأى دين ولا تكرس اللفة الدينية ولا تدعم التفرقة الدينية ، على العكس هم يقدمون خدمة الأكل أو بيع الملابس للجميع على حد سواء .

إن قناة « الناس » نبت طبيعى ، وإفراز جديد لأرجل الإخطبوط الدينى ، والمد الإسلامى المزيف .. إن قناة « الناس » ضد جوهر جميع الأديان والانتماء الإنسانى مقابل الانتماء الدينى الإسلامى الهادف للريح ، والتفرقة بين الناس مستغلة حاجة « الناس » لكسب الرزق ، والهدف النهائى هو تحويل مصر إلى وطن دينى يدار جميعه بالأزرار الدينية ، ويتحدث كل ناسه بالمرجعية الدينية من غير رأس مال لا تنجز شيئا ، وبعد ذلك يقولون أى شىء ، فقد اندهش البعض أن قناة « الناس » التى تمولها شركة « البراهين السعودية » صرحت أنها ليست قناة دينية بالأساس ، ولكنها متنوعة ، فهى ستقدم برامج ترفيهية أيضاً إلى جانب البرامج الدينية « العصرية » ، هل بذلك تبرهن شركة « البراهين » المولة أن البرامج الدينية هى « نكدية » ضد الترفيه ؟ إن اندهاش بعض الناس لا معنى له إلا إذا كانت المواد الإعلامية الترفيهية لا تستقيم مع قناة

تصرح أنها ليست قناة « دينية » وذلك على رغم اشتراطها تغطية رؤوس المنيعات المحتاجات إلى وظيفة مجزية جدًا . وليس له معنى أيضاً لأن الإخطبوط الدينى المتأسلم « يؤسلم » كل شيء لصالحه ، فهم سوف يقدمون البرامج الترفيهية الإسلامية ، وحكايات الأطفال الإسلامية قبل الأكل وبعده ، وقبل النوم وبعده ، والإعلانات الإسلامية عن أماكن ومواعيد الفتاوى والجلسات الدينية للممثلات والمثلين المعتزلين ، والتى امتدت حتى السواحل الشمالية .

إن شركة « البراهين » التى تمول قناة « الناس » وغيرها مما تمول اللغة الدينية وتخاطب الوطن الدينى لا « تبرهن » إلا على شىء واحد فقط ، أنه سيمر وقت طويل حتى نحقق مبدأ اسمه « الدين لله والوطن للجميع » ، ووقت أطول لتحقيق فصل الدين عن الدولة .. ووقت أطول لاستثمال ذلك الإخطبوط السام .. الخبيث .. من عقول وأجساد الناس .

....

## ١٧ - تنظيم القاعدة .. شكراً .. نجحتم في تشويه الإسلام ١١

■ شكرًا لتنظيم القاعدة على أداء مهمته الإرهابية ، التى قام بها بجدارة - يُحسد عليها - للإضرار بالإسبلام وبمصالح المسلمين .. شكرًا للجماعات الجهادية الإسلامية على الرعب والخوف الذى زرعتهما فى قلوب الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة وهم معصوبو الأعين ، مرتجفو الأطراف ، تتهدل أصواتهم بالبكاء والنحيب على أعمارهم التى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من حافة الموت ونهاية المصير .. رعب وخوف يبثهما أناس ملثمون ، غلاظ القلوب ، غلاظ العقول وهم يصوبون إلى الضحايا رشاشاتهم الآلية لانتزاع اعترافاتهم غير عابئين بتضرعاتهم ، وتذللهم وهم مسلوبو الإرادة ، وفي الخلفية السوداء من ورائهم الآيات القرآنية التي يبررون بها أفعالهم الإجرامية .

شكرًا أبو مصعب الزرقاوى – إن كنت حياً أو من ينوب عنك إن كنت ميناً – على مذابح القتل اليومية في أرض الرافدين ، والتي تحصد الأرواح من كل الجنسيات ، والأديان دون تفرقة أو تمييز ، ولا تفرق بين المدنيين والعسكريين ، بين الأطفال والنساء والشيوخ . شكرًا على الوسائل البشعة من ذبح ، وفصل للرؤوس عن الأجساد وإلقاء الجثث في مياه الأنهار ، وفي عرض الصحراء لتتحلل وتتعفن وتتصاعد منها الرائحة إلى السيماء .

هنيئاً .. على التوسع والانتشار لفروع القاعدة متعددة التسميات والتى تندرج كلها تحت عباءة الإسلام حيث مهمتها السامية هى القتل وسفك الدماء 1 .

شكرًا على الفرصة الذهبية التى قدمها بن لادن للولايات المتحدة الأمريكية ، فقد عَبَد الأرض ، ومهد لها الطريق لتشن حرباً على أفغانستان ، وتستولى من بعد ذلك على العراق ، والبقية تأتى .

شكرًا على التنظيمات الجهادية في أوروبا ، التي استهدفت الكفار والصليبيين بهجماتها الإرهابية على قطارات مدريد ، وأخيرًا على المترو ووسائل المواصلات بلندن .

هنيئاً هلى ترويع المدنيين الآمنين والتى تناثرت أجسامهم - دون ذنب - إلى أشلاء ، ومازالت دماء الضحايا حارة لم تجف حتى هذه اللحظات .

شكرًا على أعداد الجرحى الذين فقدوا أعضائهم والتى ستذكرهم دائماً ، هم ومن يعيشون معهم بهول ما حدث لهم على أيـدى زبانيـة القـاعدة .

شكرًا على زرع بذور التعصب التى كان ضعيتها رجلاً أراد أن يعبر عن رأيه من خلال عملاً إبداعياً فراح المخرج السينمائى ثيا فان جوخ صريعاً لرأيه على أيدى أحد المتأسلمين المتعصبين الإرهابيين الذين لا يعرفون لغة الحوار بل لغة العنف والقتل ، ليشعل نار الفتتة والحقد والضغينة بين المسلمين وغيرهم من الأديان الأخرى في هولندا .

شكرًا للإخواني أيمن الطواهري ، المنظر الأول لفكر القاعدة الإرهابي ، والذي حمله معه إلى أفغانستان ، وراح يصدره سفكاً وقتلاً .

إن أساليب التفسير الإسلامي التي تتصف بالجمود الفكرى ، قد ساهمت بشكل كبير في تنامى مثل هذه التيارات الإسلامية المتطرفة ، ومنها فكر القاعدة التي راح ضحيته السفير المصرى وغيره .

إن طوق النجاة ليس فى غريلة التراث الإسلامى ، لانتقاء ما يتناسب وما يتلاءم مع متغيرات هذا المصر ومفرداته . فهذا المدخل يُعد مدخلاً شائكاً وخطيرًا ، حيث ستتعدد التفسيرات والتأويلات فى القضية الواحدة ، فيكون الاختلاف هو السمة الغالبة والاتفاق هو الاستثناء . ومن ثم فأن الخروج من هذا المأزق لن يكون إلا بفصل الدين عن الدولة ، بحيث يصبح الدين مسألة شخصية ، ومجرد علاقة بين الإنسان وربه .

إن أكثر من ثلاثين مليوناً من المسلمين الذين يميشون في أوروبا وأمريكا هم الذين سيدفعون الثمن غالياً ، فسوف يتعرضون لأشد الإيذاء الجسدى والمعنوى ، كالتهديد والتشريد والاعتقال . لقد بدأت هذه التهديدات عقب هجمات لندن حيث تلقى مجلس مسلمى بريطانيا أكثر من ثلاثين ألف رسالة عبر موقعه على شبكة الانترنت ، تحمل تهديدات بالقتل ، وشن هجمات على المسلمين ، وفي إيطاليا تم اعتقال ١٤٢ بالقتل ، وشن هجمات على المسلمين ، وفي صباح الأحد ٢٠٠٥/٧/١٧ تعرضت أربعة مساجد في أوكلاند بنيوزلندا لعمليات تخريب وتدمير وهو ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة .

إن معظم دول أوروبا تتحسب لضربات القاعدة القادمة ، من منهم سوف يتلقاها ؟ وما حجم الخسائر التي ستخلفه ؟ .

لقد ساهمت أوروبا وأمريكا بشكل أو بآخر في نشأة هذه الأحداث الإرهابية ، ففيهما تنتشر المراكز الإسلامية ، والتي على رأس أولوياتها نشر الدعوة الإسلامية ، وعدد لا بأس به من المسئولين عن هذه المراكز ، كانوا أعضاء في الجماعات المحظورة من الإخوان المسلمين .

لقد ساهم تنظيم القاعدة في تشويه صورة الإسلام والمسلمين ، وأصبح يُنظر إلى أي مسلم على أنه إرهابي قد يفجر نفسه في أي وقت .

هنيئاً لبن لادن .. هنيئاً لأيمن الظواهرى .. هنيئاً للجماعات الجهادية الإسلامية المتطرفة .. هنيئاً للإخوان المسلمين ، لقد نضجت أفكاركم الإرهابية وأثمرت ونجحتم نجاحاً منقطع النظير في إشمال نار الكراهية وتأجيج الحرائق التي لن تزول آثارها بسهولة ، بل ستظل غائرة في القلوب ، شاخصة في العقول لعقود وقرون قادمة .

....

مى (المراؤة ورائة ورائة ورائة ورائة المرائة ورائة المرائة والمرائة والمرائ

Ages C *₹* 

# ١٨ - لهذه الأسباب يكرهون ويقهرون النساء

■ إن العلاقة بين الرجل والمرأة « إشكالية » معقدة ومركبة تحتاج إلى التحليل والتفسير ، الأمر الذى يدعو إلى الغوص في أعماق الرجل لإكتشاف الأسباب والخلفيات السيكولوچية الكامنة في اللاشعور ، والتي ترسخت عبر السنوات ، بفعل الموروث على اختلاف تنوعاته ، من عادات وتقاليد ذكورية ، وأفكار مستمدة من الدين ، سواء كانت صحيحة أو مغلوطة .

إن العلاقة التى تربط الرجل بالمرأة هى علاقة ( الحب – الكراهية ). فالرجل يحب المرأة ، ولا يستطيع الاستغناء عنها ، وإن غابت أو توارت فى حياته ، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على حالته النفسية . فهو يحبها لأنها تمنحه الراحة والحنان والطمأنينة ، وأيضاً المتعة الجنسية . والجنس فى المجتمعات الذكورية يرتبط بالرجولة ، وهذه المجتمعات تنظر إلى الجنس على أنه نوعاً من الدنس والخطيئة ، فالرجل حينما يمارس الجنس مع المرأة ، ينتابه هذا الشعور المتناقض ( الحب – الكراهية ) ، فهو يرى من جانب أن المرأة هى الطرف اللازم للعملية الجنسية التى تمتعه وتأجي شهواته ، ومهما أراد الابتعاد عنها ، يجد نفسه – رغماً عن أنفه – منجذباً إليها . والتناقض الشعوري هنا سببه أن المرأة التى تسعد الرجل وتمتعه إليها . والتناقض الشعوري هنا سببه أن المرأة التى تسعد الرجل وتمتعه جنسياً ، هى نفسها التى يرى أن جسدها عورة ومدنس ، وأنها سبب الخطيئة والإثم والرزيلة والشرور على الأرض . ويسيطر أيضاً على الرجل في علاقته بالمرأة شعورًا متناقضاً وهو ( الاحترام – الاحتقار ) فالمرأة أم

الرجل، وكثير من الرجال قد تأثروا في طفولتهم بأمهاتهم . إن العديد من الدراسات النفسية ، تؤيد أن الرجل حينما يختار زوجة له ، فإنه لاشعورياً يبحث عن المرأة التي تشبه أمه . والأم لها مكانة عالية في مجتمعاتنا ، فهناك الاحتفال بعيد الأم ، والأم المثالية ، ويقول الشاعر ، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق » . وفي الإسلام ترتفع مكانة الأم إلى أعلى درجة ، فالجنة تحت أقدام الأمهات . وليس ذلك فحسب ، بل إن اللغة العربية تحتوى على مفردات ، ترتبط بالأم التي تمثل الأصل والمنبع والأساس ، كأن نقول « الوطن الأم » ، « اللغة الأم » ، « أمهات الكتب » ... وغيرها . كل ذلك يؤكد عمق وكثافة العلاقة الوجدانية التي يكنها الرجل للمرأة كأم . ومن هنا يأتي شعور الإحترام ، أما شعور الاحتقار ، فسببه أن الرجل ينظر للمرأة على أنها جسد وحسب ، جسد يفرغ فيه رغباته ، وتوتراته الجنسية ، ثم بعد ذلك يلعنها بأحط الصفات .

وقد يسيطر على الرجل شعورًا بالغيرة من المرأة ، حيث أنها تتميز عليه بالقدرة على الإنجاب ، فهى واهبة الحياة ، وحاملة لآليات وإمكانيات البقاء ، أما الرجل فدوره يختزل في كونه آداة للتخصيب وحسب ، إن الرجل حريص على أن يمتد نسله ويتسلسل – خاصة من الذكور – كميكانيزم نفسى لمواجهة الموت ، ورغبة منه في الخلود ، والمرأة هي الوحيدة التي تستطيع أن تحقق له هذه الرغبة ، وهذا الهدف ، ومن هنا تكون غيرة الرجل ، لأن المرأة لديها امكانيات لا تتوفر له ، وبدونها لا يستطيع أن يحقق أهدافه .

وقد تعود كراهية الرجل للمرأة وغيرته منها ، إلى ارتباط الأطفال بالأم أكثر من ارتباطها بالأب ، فهى تبثهم الحب والرعاية والعطاء بلا مقابل ، ويبدأ هذا الارتباط فى مرحلة مبكرة منذ أن يكون الطفل جنينا فى بطن الأم ، ثم يتنامى هذا الارتباط ويقوى متجسدا فى الحب المتبادل، الذى يتجلى فى التفانى فى إسعاد وتلبية الاحتياجات الوجدانية والعاطفية لكل منهما . أما هذه العلاقة فهى أضعف بين الرجل وأطفاله ، والرجل يدرك ذلك . أما وظيفة الرجل فى الأسرة فتختزل فى كونه كيس نقود . ويدرك الرجل أيضاً أنه فى حالات موت الأم ، فإن الأسرة تتفكك عراها ، وقد يلجأ الأب إلى الزواج ، فتتحول حياة الأسرة إلى جحيم .

أما فى حالة موت الأب ، فقد تهتز حالة الأسرة الاقتصادية ، ولكن الأم تتحوط أطفالها وتحمى الأسرة من التصدع والضياع . وهنا يصدق المثل الشعبى « الأم تعشش والأب يطفش » .

إن إشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة ، وحالة سوء الفهم هذه ، قد تبدت في أعمال وآراء كثير من الفلاسفة والمفكرين والشعراء . فالمرأة في تصورهم لغز كبير ، يصعب على الفهم ، وهي كائن غامض ، وناقص ، ويتصف بالدونية . أما الموروث الديني (سواء كان ذلك صحيحاً أو خاطئاً) ، فقد استدمجه العامة ، وهو يكرس لأفكار هي ضد المرأة ، ويعلى من قيمة الرجل « إن كيدهن عظيم » و « الرجل رأس المرأة » ، وهناك أماكن مقدسة يحظر على النساء دخولها . وأدوار يجب على المرأة الا تقوم بها .

إن علاقة الرجل بالمرأة ، علاقة غير سوية ، يغلب عليها المشاعر المتناقضة ، في مجتمعات أبوية تكرس لعدم المساواة في حالات كثيرة . إن هذه المشاعر النفسية المركبة ، تتفاعل وتعتمل في عقل ووجدان الرجل ، فتشوه وجدانه ، وتفسد عقله ، وتصبح المرأة الضحية الأولى لهذه الأفكار . المضطربة والمشوشة .

### ١٩ - نساء تستعذبن الصفوف الخلفية

■ برغم معرفتى بالطريقة التى يفكر بها النساء والرجال فى مجتمعنا ، حينما يناقشون أو يتناولون أمرًا يتعلق بالمرأة ، إلا أننى قد شعرت بالاستفزاز عندما قرأت - فى عدد من أعداد روزاليوسف ، استجابات عدد من الداعيات المصريات على إمامة المرأة للرجال والنساء فى الصلاة .

أبدت الداعيات الأربع رفضهن لإمامة المرأة للرجال والنساء في الصلاة ، حيث يشترط في الإمامة الذكورة ، كما أن بدن المرأة « عورة » أمام الرجال ، وخاصة في وضع السجود والركوع ، مما يؤدي إلى عدم خشوع الرجال وانشغالهم بالنظر إليها ، كما أن المرأة لم تقف بجوار الرجل في الصلاة في الكعبة ، وإنما كانت تقف في الصفوف الأخيرة بعد صفوف الرجال والأولاد ، وإذا رأت المرأة شيئاً أثناء صلاتها فعليها أن تصفق ، ولا تصبح مثل الرجل ، وهذا يدل على أن « صوت المرأة عورة » .

رتذكر داعية أخرى تدعيماً لهذا الرأى ، أن الرسول على قد ذم الرجال الذين يقفون في آخر الصفوف ، والحكمة في ذلك أن الصفوف المتأخرة قريبة من النساء لأن جسد المرأة عورة ، بالإضافة إلى أن القوامة للرجال في الإسلام ، ولهم القيادة وزمام الأمور .

إن هذا الطرح له خطورته ، لأنه مبنى على التفسير الحرفى للدين ، وهى والانحياز إلى بعض التفسيرات التى يصفونها بأنها من « الثوابت » ، وهى ليست كذلك ، بدليل أن هناك من يفسرها تفسيرًا آخر مغايرًا لصالح

المرأة وليس ضدها ، ولصالح بديهيات العقل الذى يؤمن بالعدالة وليس مهووساً بالجنس . مصدر الخطورة يرجع أيضاً إلى أن هؤلاء الداعيات يتقلدن مناصب قيادية ، تؤثر في عقول الشباب ، بحكم عمل ثلاثة منهن بالتدريس في الجامعة . ناهيك عن ظهورهن الدائم في وسائل الإعلام ، والقنوات الفضائية والأرضية .

دعونا نناقش قناعات الداعيات على أرضية عقلانية ، دون تشنج أو تعصب ، ففيما يخص أن الإمامة تشترط الذكورة فهذا يعنى بادئ ذى بدء ، أن فى الإسلام أمور تخص الرجال ، ولا يقوم بها النساء ، وهذا ضد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الإسلام . ومن ثم فه ولاء الداعيات هن اللائى يصورن الإسلام بطريقة تعكس الجمود الفكرى ، والوقوف عند تفسيرات تكرس للتمييز بين المرأة والرجل .

هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك علاقة بين الذكورة من ناحية ، والإمامة والقيادة من ناحية أخرى . فهل من المنطق أن يؤم ذكر من الرجال ، جاهل بأمور الدين ، نساءً وصلن إلى مستوى متقدم من التعليم كأستاذات في الجامعة وباحثات وطبيبات ، ويعلمن من أمور دينهم ودنياهم الكثير ، ومع ذلك يفضل أن يؤمهن مثل هذا الرجل حيث تتوافر فيه شرط الذكورة ١

لقد تبنت هؤلاء الداعيات نظرة الفقهاء من الرجال ، فيما يخص المرأة ، فالمرأة تم اختزالها في كونها جسدًا يثير الغرائز والشهوات ، والرجال ضعفاء أمام هذا الجسد ، وينتابهم شكل من أشكال الهوس

الجنسى حينما تقع أعينهم على المرأة في كل الأوقات ، حتى لو كان هذا الوقت أثناء العبادة والصلاة .

تأمل معى ما تستشهد به إحدى هؤلاء الداعيات: جاء رجل إلى الرسول على الله على أنه واقع امرأة في نهار رمضان، لأنه رآها وهي تصلى فرغبها . وتؤكد بذلك على أن إمامة المرأة لا تجوز .

إن الرغبة الجنسية تنشأ في المخ ، والإنسان الطبيعي يستطيع أن يتحكم في رغباته وغرائزه . أما الرجال المهوسون جنسياً ، فهم لا ينتظرون أن تكون المرأة ساجدة أو راكعة ، بل سيلاحقونها في الشارع والعمل والمواصلات العامة ، فهل معنى ذلك أن نحجب النساء ونمنعهن من ممارسة حياتهن العامة ؟ .

لقد التحقت المرأة (في مجتمعات أخرى غير مجتمعاتنا) بالجيوش، وارتادت الفضاء، وقادت الطائرات، ولم نسمع أنها قد أثارت شهوة زملائها من الرجال، أيضاً فإن هناك الكثير من الرياضات والتي تقوم فيها المرأة بحركات جسمانية تتطلبها هذه الرياضات كالجمباز والسباحة والقفز بأنواعه المختلفة، وهي تلقي قبولاً من غالبية الناس، ولم نسمع أنها تثير غرائز الرجال وتلهب شهواتهم، وحتى إذا حدث هذا فهو عيب الرجال لا عيب النساء.

إن هؤلاء الداعيات يكرسن للتفرقة بين المرأة والرجل ، استنادًا على أن كل منهما له طبيعته الخاصة ، ثم نراهن يتناقضن بقولهن إن الإسلام قد ساوى بين المرأة والرجل في كل الأمور ، إن المساواة كما أراها وكما تقرها مواثيق حقوق الإنسان تعنى أن ما هو للرجل ، هو أيضاً للمرأة دون

تفرقة أو تمييز في كل جوانب الحياة ، وهذا بالتحديد ما جعل إمامة المرأة للصلاة تمتد في ولايات أخرى بأمريكا غير ولاية هرچينيا ، بمبادرات من نساء مسلمات متفتحات ، ومع العدالة بين الجنسين .

إن التفرقة تحت أى مبررات ، والتى يكرسها هؤلاء الداعيات ، من شأنها أن تحول النساء وهن نصف المجتمع إلى عورات وناقصات ، ومشروع اغتصاب .

إن صورة الإنسان أمام نفسه تلعب دورًا هاماً فى حياته . فالمرأة التى تنظر إلى صورتها نظرة الفريسة ، يخلق ذلك منها شخصية مهزوزة ، مهترئة ، خائفة ، خاضعة ، خاملة ، وغير فاعلة . أما إذا كانت نظرة المرأة لنفسها نظرة إنسانية ، فإن ذلك يمنحها الثقة بالنفس ، والجرأة ، والقدرة على الاقتحام والفعل والابتكار . فهل لنا أن نتصور مجتمعاً تنظر نساؤه إلى أنفسهن هذه النظرة الدونية التي تدور في فلك الغريزة الجنسية ، ونامل من هذا المجتمع خيرًا ؟ وكيف تقف المرأة ضد نفسها ، وتستعذب دائماً أن يدفع بها الرجال إلى الصفوف الخلفية حتى في الصلاة ؟ .

### ٢٠ - ثقافة الحجاب. والوعى الزائف للمرأة ١

■ تتميز فترات التحول التاريخي التي تمر بها المجتمعات (مثل الفترة التي نعاصرها الآن) بتزايد الأزمات السياسية والاقتصادية ، وتصارع التيارات الثقافية متعددة الاتجاهات . بعض هذه التيارات يستمد أطروحاته من الماضي والتراث ، في مقابل تيارات أخرى تتخذ من العقل الناقد ، المبدع ، أداة ومنهجاً ينقى الحاضر من تشوهاته ، ويدعم المستقبل بآليات التقدم والرقى الإنساني .

فى ظل هذه الصراعات وتلك الأزمات يدفع المجتمع بأسره - رجاله ونسائه - الثمن ، ولكن المرأة ، ولأسباب تاريخية جعلتها الجنس الأضعف اجتماعياً وسياسياً تدفع الثمن مضاعفاً ، وكما هو معروف تاريخياً أن فى وقت الأزمات والصراعات ، يكون النساء والفقراء والمهمشون أول الضحايا .

وبالنسبة للمرأة فهى تتلقى الضربات تلو الضربات ، فتتحول إلى كبش الفداء لدى أصحاب الفكر المتزمت المتأسلم ، الذين يستخدمون التفسير الحرفى للنصوص الدينية ، الأمر الذى أدى إلى تغييب وعى المرأة المصرية ، وعدم إدراكها للأسباب والدوافع الحقيقية وراء ما تسلكه من تصرفات . وخير مثال على ذلك هو ارتداء المرأة المصرية للحجاب الذى انتشر انتشارًا واسعاً في الأونة الأخيرة ، منذ منتصف السبعينيات للقرن الماضى وحتى الآن .

إن المرأة المصرية تتوهم أن إرتدائها للحجاب هو بمثابة « الاختيار

الحر » ، فنجد أن كثير من المحجبات يرددن أن إرتدائهم له هو عن قناعة شخصية ، ومن قبيل اختيار نابع من إرادتهن الحرة .

إن إرتداء المرأة للحجاب ليس اختيارًا شخصياً كما تزعم ، بل أرغمت على إرتدائه وهي في حالة من التخدير الفكرى ، وفي حالة من غياب للوعى الحقيقي بالعوامل والأسباب الجوهرية التي تكمن وراء هذه الظاهرة .

إنه بنظرة فاحصة ومتأملة لفترة السبعينيات - من القرن الماضى - وحتى الآن ، سنجد أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية قد ساهمت بقدر كبير في ولادة هذه الظاهرة ثم انتشارها بهذا الشكل الذي نراه الآن .

وأهم هذه العوامل هو العامل السياسى ، لقد أراد السادات التخلص من خصومه – والتى يمثلها التيار الشيوعى والاشتراكى – فأطلق العنان للتيار الإسلامى كى يقوم بهذه المهمة ، وأشاع مناخاً إسلامياً شكلياً ، فأطلق على نفسه الرئيس المؤمن ، وأفرد للإسلاميين مساحات عريضة في الإعلام المرئى والمقروء ، وكان التليف زيون هو الوسيلة السحرية والفعالة لتشكيل العقل المصرى ، وصبغه بصبغة دينية شكلية ، ومن ثم قولبته وتزييف وعيه بحيث ينصرف عن الاهتمام بالقضايا الجوهرية إلى القضايا الشكلية . فكان التركيز على تحجب المرأة ، وكانت ظاهرة « الشيخ الشعراوى » ، وبدأت بعض الفنانات بإرتداء الحجاب واعتزال الفن ، وظهرت شركات توظيف الأموال . في ظل هذا المناخ انتعشت التيارات الإسلامية الأصولية المتطرفة ، وخاصة في الأحياء الفقيرة

والعشوائية ، وأصبح شغلها الشاغل الدعوة لإرتداء المرأة للحجاب بل تجاوزت ذلك إلى الدعوة لإرتداء الحجاب والنقاب .

إن هذه التيارات تتبنى شكلاً من أشكال الوصاية على المرأة ، فهى ترسم لها خطواتها ، وتتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتها من الميلاد وحتى الموت ، إنها تنظر إلى المرأة كجسد يثير الفتنة ويلهب الغرائز . المرأة فى نظرهم كائن من الدرجة الثانية ، فهى ناقصة عقلاً وديناً ولا ترقى إلى مرتبة الرجل الذى يتميز برجاحة العقل وحسن التمييز .

إن هذه النظرة إلى المرأة تعبر عن التوجه الذكورى الذى أفرزه المجتمع الأبوى ، وهى بهذه الرؤية تحط من قدر المرأة وتختزلها فى صورة جسد .

إن قناعة المرأة بإرتداء الحجاب ، ما هو إلا موافقة ضمنية على أنها جسدًا يغطى ويعرى وقت اللزوم .

لقد بالغ التيار الإسلامي الأصولي في وجوب إرتداء المرأة للحجاب لدرجة أن البعض قد إدعى أنه فريضة كالصلاة والصوم، وبالتالي أصبح للإسلام ستة فرائض بدلاً من خمسة كما يعرف الجميع.

لقد روج هذا التيار لظاهرة الحجاب باستخدام تنويعات مختلفة من الثواب والعقاب ، فالمرأة المحجبة في الجنة أما غير المحجبة فهي في النار .

ولقد ساهمت التفسيرات المتطرفة المتزمنة فى تزايد ظاهرة الحجاب، ومع تزايد واستفحال هذا الفكر لم يسلم السادات من أن تطاله نيران التطرف، فكان قتله على أيدى التيار الذى أحياه وروج له.

إننا إذا تأملنا فترة ما قبل السبعينيات وأثناء حكم عبد الناصر سنجد أن ظاهرة الحجاب هذه لم تكن موجودة . فالإسلاميون آنذاك كانوا منزوعى الأظافر والأنياب ، ولم يكن لهم أى سطوة . وهذا يدلل على أن التوجهات السياسية لكل حاكم هى التى تتدخل فى كل شىء حتى فى شكل الملبس الذى ترتديه النساء . ولنا أن نتأمل زى النساء قبل وبعد تجرية الخمينى الإسلامية فى إيران .

أما العامل الثاني فيتمثل في العامل الاقتصادي ، ففي ظل الانفتاح الاستهلاكي انتشر الفقر بين الفئات العريضة في المجتمع المصرى ، وتزايدت البطالة ، فكانت دعوة التيارات الإسلامية المتطرفة بعودة المرأة إلى المنزل وإفساح المجال للرجل كي يحل متحلها في ستوق العمل ، وانتشرت الأفكار الإسلامية التي تدعو إلى نبذ الحياة الدنيا الزائلة في مقابل التمسك بالحياة الأخرى ، ومع هذا المناخ الاقتصادي الضاغط ونتيجة للاحباط والعجز عن تغيير أو تحسين هذا الواقع احتمت المرأة بالحجاب كميكانيزم دفاع في مواجهة الضغوط الاقتصادية من حولها .

إن الدليل الواضح على أن الضغوط الاقتصادية قد ساعدت على ارتداء المرأة المصرية للحجاب ، هو انتشاره بدرجة كبيرة في الأحياء الشعبية الفقيرة ، على سبيل المثال في الزاوية الحمراء وامبابة وغيرها ، وعدم انتشاره بنفس الصورة في الأحياء التي تتمتع بمستوى اقتصادى مرتفع كالزمالك ومصر الجديدة .

والعامل الثالث يتمثل فى العامل الاجتماعى ، والذى يعبر عنه خير تعبير ما يمكن أن يطلق عليه سيكولوچية القطيع ، فمعظم المجتمع المسرى إنحاز إلى الحجاب ، فأصبحت القلة القليلة من النساء غير

المحجبات تبدو وكانها شاذة ، ومع الضغوط الاجتماعية ، المباشرة وغير المحجبة من خلال الأسرة المباشرة ، التى تم ممارستها على المرأة غير المحجبة من خلال الأسرة والعمل ، ونظرة الرجال في الشارع المصرى ، أجبرت هذه الفئة القليلة من النساء على ارتداء الحجاب ، مفضلة نعمة الانضمام إلى القطيع على حالة الحصار اليومى المتمثل في الهجوم والانتقادات التى تواجهها المرأة في كل مكان تذهب إليه .

إن المحصلة النهائية لهذه العوامل الثلاثة كان انحياز المرأة والمجتمع بأسره لإرتداء الحجاب ، بينما يقوم هذا التوجه وهذا الانحياز في حقيقته على أرضية من الوعى الزائف جعلت المجتمع - عامة - والمرأة - خاصة - تظن أنها تختار بإرادتها الحرة ، ولكن في الحقيقة ليس هذا الاختيار إلا وهما أ .

وأقول إن الحجاب بهذا الانتشار ، لم يعد مجرد « زى » ، وإنما « ثقافة » لها مفرداتها وأهدافها ، والأوتار الحساسة التي تلعب عليها .

بعض الناس ، يهاجمون الحجاب ، باعتباره زياً فقط .. لكننا فى الحقيقة ، لابد أن نواجهه بشكل أكثر عمقاً وجنرية ، باعتباره « ثقافة » و « منظومة » متكاملة ، متسقة .

• = = = •

# ٢١ - كونداليزارايس .. أليست امرأة ؟ ١

■ رشيقة القوام ، قصيرة الشعر ، بعيدة النظر ، سمراء البشرة ، تتحدر من أسرة موسرة ، وفرت لها قدرًا من التعليم .. تفوقت .. عملت في الجامعة وأصبحت رئيسة لها .. تتحدث بأكثر من لغة ، غير متزوجة ، تبلغ من العمر ما فوق الأربعين ، على دراية كبيرة بالمشكلات السياسية وخاصة المسألة الروسية ، إنها كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية ، وبحكم منصبها فهي مسئولة عن السياسة الخارجية الأمريكية والترويج لها .

فهى تتعامل –على سبيل المثال – مع السياسة الروسية ومشكلة الشيشان ، والمسألة النووية فى كوريا الشمالية وإيران ، ومصير أمريكا فى أفغانستان ، والمشكلات العرقية للأكراد ، والخلافات بين الصين وتايوان ، وفى منطقتنا العربية تتابع مشكلة دارفور والتمرد فى السودان ، ومصالح أمريكا فى العراق ، والمساومات التى لا تنتهى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، وتضييق الخناق على الحكم فى سوريا ، والحرية والطائفية فى لبنان ، وتحمل راية الإصلاحات الديمقراطية ، وتطالب بمراقبة دولية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ، وبمزيد من الإصلاحات الدستورية ، إنها تنذر وتهدد بالحروب ، وتعد وتبشر بالسلام ! .

كل ذلك تفعله امرأة ، امرأة تنتمى إلى جنس النساء ، لا تختلف عنهن من الناحية التشريحية والفسيولوجية .

كل ذلك تفعله امراة ، إلا أننا من حين لآخر يطلع علينا أحد المتأسلمين ليقول لنا أن المرأة لا تصلح لتقلد المناصب القيادية لأنها بطبيعتها انفعالية وتأتيها الدورة الشهرية ، أليست كونداليزا رايس امرأة تحيض ككل النساء ، وما هذه الطبيعة الانفعالية التي يتحدثون عنها ؟ هل هي طبيعة النساء العربيات والمسلمات فقط ؟! أم هي طبيعة جنس النساء على هذا الكوكب ؟! ألم يسمع هؤلاء المتأسلمون عن نساء قدن دولاً ، وتولين مناصب قيادية تتصف بالخطورة والحساسية قديماً وحديثاً ؟! هل جاءهم خبر كليوباترا وبلقيس وشجرة الدر ، هل سمعوا عن مارجريت تأشر ، ومادلين أولبرايت وبناظير بوتو ، وتانسو شيلر ؟!

لو كانت هذه حال النساء كما يرى شيوخنا الأذكياء الما جازفت أمريكا بإسناد هذا المنصب لامرأة ترسم السياسات الخارجية وتضع المخططات الدولية لأكبر دولة على الكرة الأرضية ١٤ ولتجنبت أمريكا هذه الخطوة التى تجعلها تخسر الكثير .

فماذا تفعل أمريكا عندما تأخذ كونداليزا رايس بعض القرارات وهى فى فترة الحيض ؟! وهى فى حالة انفعائية ، حتماً ستؤدى هذه القرارات إلى الحرب بين الهند وباكستان ، وتشتعل نار الخلافات بين أوروبا والأمريكان ، وتدمر الصين جيرانها ، وتعم أفريقيا المجازر والفوضى والغليان ، ألم يكن من الحكمة أن يسند الرئيس بوش هذا المنصب لرجل حكيم .. عاقل بطبيعته ، لا يأتيه الحيض ! .

إن كونداليزا رايس تقطع المائم شرقاً وغرباً ، شمالاً وجنوباً وهي امرأة وغير متزوجة ، وتسافر إلى بلاد الله الواسعة بلا وصاية ، وبدون

محرم ، أما هنا وفي أغلب بلادنا العربية والإسلامية فلا سفر للمرأة إلا بموافقة الزوج أو ولى الأمر ، تجتمع كونداليزا رايس بالساسة من الرجال ، تجلس معهم منفردة في الفرف المغلقة ، ولا أحد يردد أن انفرادها هو لشيء آخر غير المشاورات والمفاوضات ، وفض المنازعات أو التعاون من أجل القضاء على الفقر وإحلال الرخاء . لم يساور أحد ، وخاصة في منطقتنا العربية أن انفرادها بأحد الساسة منم الرجال قد يكون مدخلاً للشيطان . فالمجتمعات الإسلامية تؤمن وتردد دائماً أن ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما .

لو طلبت كونداليزا رايس من أحد الساسة الإسلاميون أن تجتمع به منفردة لما تردد حتى لو كان ينتمى إلى أكثر التيارات الإسلامية تطرفاً، ولن يتبادر إلى مخيلته أو مخيلة أى مسلم أن الشيطان سيتسلل إليهما فليفسر لنا الإسلاميون هذا الموقف ، ليس هناك غير احتمالات ثلاثة ، إما أن تكون رايس لا تنتمى إلى جنس النساء ، أو أن هذا الرجل لا ينتمى إلى جنس الذكور ، وإما أن الشيطان لا حول له ولا قوة لكى ينفذ إليهما ، أو أن ليس لهذا الشيطان وجود أصلاً 1 .

لذا يجب أن نمحو تلك المقولة من عقولنا التي توارثناها جيلاً بعد جيل .

إن المتأسلمين هم السبب الحقيقى لتخلف المرأة وتأخرها ، فهم يقفون ضد حقها فى التصويت ودخول البرلمان ، وضد حقها البسيط فى قيادة السيارة ، وضد اختلاطها بالرجال بحجة التقاليد والعادات

والقيم الإسلامية . فليتأمل الإسلاميون كيف تتحرك كونداليزا رايس ، وكيف تتعامل وتتصرف مع الرجال من حولها ، ثم يراجعون أفكارهم من جديد كى لا يستمروا في تكبيل المرأة بالسلاسل والقيود التي صنعتها تفسيراتهم المتخلفة للدين ، مدعين أنها مستمدة من شريعة الإسلام .

• = = •

# ٢٢ - نوال السعداوي . . أول مرشحة لرئاسة الجمهورية

## والعقلية الدينية المتعصبة (

■ لقد أثار ترشيح د. نوال السعداوى ، لمنصب رئاسة الجمهورية الكثير من الجدل . هذا الجدل تأرجح بين الرفض والقبول . فهناك من يعارضها . وبين الرفض والقبول ، يؤيد هذه الخطوة ، وهناك من يعارضها . وبين الرفض والقبول ، المعارضة والتأييد ، تجلت طريقة التفكير ، ونوعية العقلية الذكورية ذات المرجعية « الدينية » . عقلية « ذكورية » وإن دافعت عنها بعض النساء أيضاً .

« إننا لسنا إلا طريقة تفكيرنا »، وهنا « مربط الفرس »، فالتأخر والتخلف ، التقدم والتطور ، كل ذلك مرهون بالطريقة التى نفكر بها ، فى كل مايواجهنا من قضايا ومشكلات .

وأزعم أن التعامل مع مسالة ترشح د. نوال السعداوي لرئاسة الجمهورية قد تم بطريقة تغلب عليها الصبغة الدينية ، المتعصبة ، وتكشف عن عقلية ذكورية متزمتة ، جامدة ، لا تعيش متغيرات الحياة ، وليس لديها أي استعداد للمرونة الفكرية ، والتخلي عن موروثات آلاف السنين .

وكان هذا الجدل على مستويين ، الأول : منصب رئاسة الجمهورية ، ومدى صلاحية المرأة لتولى هذا المنصب من وجهة نظر إسلامية . والثانى : هو شخص نوال السعداوى ، عقيدتها ، ومدى كفاءتها للقيام بهذا المنصب .

بالنسبة للمستوى الأول ، ويمثله رجال الأزهر ، والمؤسسات الإسلامية ، وقد انقسموا فيما بينهم بين مؤيد ومعارض فشيخ الأزهر قد أفتى بجواز تولى المرأة لهذا المنصب ، ولكنه رفض توليها لمنصب شيخ الأزهر . أما المفتى الشيخ على جمعة فقد رفض توليها لهذا المنصب بسبب طبيعتها الفسيولوجية ، وما تعانيه طوال فترة الحيض . ( كما ذكرت جريدة المصرى اليوم) .. إن كل من الرجلين له أسانيده ، وحججه الدينية التي يسوقها لكي يدلل على صحة وقوة فتواه . وبالرغم من أن كلاهما ينطلق من الإسلام ، وينتميان إلى مؤسسة واحدة ، يجتمعان تحت لوائها ، وهي الأزهر ، فكل منهما له رأى يخالف الآخر . وإذا كان الأمر كذلك ، فما بالنا لو أدلت التيارات الإسلامية الأخرى بدلوها في هذه المسألة . وهذه التيارات تتنوع بين التصلب والمرونة ، بين الأصولية المتشددة والتيار الاسلامي المستثير . فأي إسلام منهم سنختار ؟ المؤيد أم المعارض ، إن الأمر سينتهي بنا إلى التضارب ، والارتباك ، والحيرة ، وعدم القدرة على حسم الأمور الدنيوية . أليس من الأجدى أن يريح رجال الدين أنفسهم ، ويريحونا ، ويتركوا هذه الأمور إلى وثيقة حقوق الإنسان ، التي لا تميز بين المرأة والرجل في كل الأمسور ، والتي من بينهسا تولى منصب رئاسسة الجمهـورية .

إن مسببات رفض المفتى لتولى المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية هو طبيعة المرأة الفسيولوجية ، وما تعانيه طوال فنرة الحيض ، وهذا الرأى ليس رأيه وحده ، ولكنه يعبر عن رأى قطاعات عريضة من الإسلاميين ، رحالاً ونساءً .

وأقول للشيخ : ما رأيك في تولى نساء عديدات لهذا المنصب في دول إسلامية كأندونسيا وباكستان وبنجلاديش ، هل منعتهن طبيعتهن الفسيولوجية ، ومعاناتهن طوال فترة الحيض من قيسادة هذه الدول . وما قولك في النساء اللائي قدن بلادًا غير إسلامية كأنديرا غاندي في الهند ، ومارجريت تاتشر في إنجلترا وغيرها من البلاد . هل طبيعتهن الفسيولوجية دفعتهن لاتخاذ قرارات طائشة جلبت على بلادهم الخراب، والدمار ، والفقر ، والجهل ، والمرض كما حدث ويحدث الآن على أيدى الأنظمة الديكتاتورية في العالم ، والوطن العربي ، حيث الحاكم « الرجل » الذي يتمتع بطبيعة فسيولوجية ذكورية تؤهله لهذا المنصب . هل الطبيعة الفسيولوجية لرجال طغاه مثل هتلر ، وشاوشيسكو ، وصدام حسين ... وغيرهم ، و - الذين لا يأتيهم الحيض - عملت على حماية العالم من الشرور والحروب والدمار ، أم أن المسألة ليست لها علاقة بالطبيعة الفسيولوجية على الإطلاق ، ولكنها تتعلق بعوامل أخرى ليس منها هذه التفرقة الجنسية الموروثة منه آلاف السنوات ، والتي لا ترى المرأة إلا جسدًا يحيض ، ورحماً يلد ، وعقلاً ناقصاً ، وعورة لابد أن تغطى . إنها النظرة إلى المرأة التي هي بيت الداء للعرب والسلمين جميعاً .

أما المستوى الثانى: ويستند على أن د. نوال تعارض أسس وثوابت الدين، وهي غير مؤهلة لهذا المنصب. وهنا يتبين أن أسس الرفض تتطلق من منطلق الانتماء الديني، ولا تقوم على أساس من المنطق والعقل.

وهنا تكمن الخطورة ، حيث أن هذا التفكير يبيع لأصحابه الحق في إدانة الآخر وتكفيره ، طالما أنهم نصبوا من أنفسهم أوصياء على الآخرين ، فهم يدّعون إمتالك العقيدة الصحيحة ، ومن يخالفهم في الرأى ، فهو خارج عن أسس وثوابت الدين . إن العقيدة ، وإنتماء الإنسان الديني ، هو علاقة خاصة بين الإنسان وربه ، وليس لأحد الحق في أن يحكم على الآخر ، ويتهمه بالخروج عن الدين . وإنطلاقاً من هذه النقطة فهم يربطون ربطاً تعسفياً بين انتماء أو عدم انتماء الإنسان لعقيدة ما ، وأهليته وكفاءته لتولى منصب كرئاسة الجمهورية .

إن رجال الأزهر يدسون أنوفهم فى كل صغيرة وكبيرة فى حياتنا ، وينصبون من أنفسهم أوصياء على البشر باسم الدين . لقد دخلت الرقابة الدينية على الإبداع الفنى من كتب وروايات ، ودراما تليفزيونية وأفلام . إن أغلب رجال الأزهر لا يقرأون ، وإن قرأوا ، فكل معارفهم مستمدة من الماضى ، ولا علاقة لهم بما يحدث فى هذا العالم من تغير . لقد تجمدت عقولهم عند كثير من كتب التراث التى عفى عليها الزمن . إن الحبل الواصل بينهم وبين علوم الحاضر – من طب ، وفضاء ، وهندسة وراثية ، ونظم معلومات وغيرها – مقطوع ، بل ومبتور . لقد أصبح الأزهر معوق للحياة . فالعالم يتغير وأغلب رجاله لا يدركون هذه الحقيقة . لقد أصبحت المرأة فى فرنسا وزيرة دفاع ، وارتادت المرأة الفضاء ، ولم يتحدث أصبحت المرأة فى فرنسا وزيرة دفاع ، وارتادت المرأة الفضاء ، ولم يتحدث أحد عن « خلوة شرعية » بينها وبين أحد زملائها من الرواد . والتحقت المرأة بالجيوش ، وقادت الطائرات المقاتلة . كل هذا قد حدث ، وفضيلة المرأة بالجيوش ، وقادت الطائرات المقاتلة . كل هذا قد حدث ، وفضيلة

المفتى مازال يتحدث عن طبيعة المرأة الفسيولوجية ، وما تعانيه طوال فترة الحيض ١١ .

إن أخطر عيوب التفكير ، وآفاته ، والتي تسيطر على العقلية العربية عامة ، والمصرية خاصة ، هي عدم تحرى الدقة ، والتسرع في إطلاق الأحكام ، والريط الخاطئ بين أمور هي بطبيعة الحال لا يجوز الريط بينها . وأعتقد أن هذا ينطبق على عدد لا بأس به ممن أبدوا رفضهم لترشيح د. نوال السعداوي . فمنهم من لم يقرأ لها كتاباً واحداً ، ومنهم من قرأ ولم يفهم ما تعنيه ، وما تقصده ، وآخرون قد استقوا معرفتهم بأفكارها عن طريق « السمع » ، والبعض يرفضون فكرها ليس لأنه ضد الدين ، ولكن ضد السلطة الحاكمة . وهذه كلها طرق لا تؤدي إلى الحكم على أهلية وقدرات وكفاءة الإنسان بشكل صحيح .

إن الحكم الموضوعي الذي يتصف بالعقلانية والذي يجب احترامه ، هو الحكم على أهلية الإنسان من خلال أفكاره ، وآرائه ، والتي طرحتها د. نوال في أكثر من أربعين كتاباً . كلها تحرض على الإبداع والتمرد على كل ما هو بالي ومتناقض في مجتمعنا ، فقد كشفت عن الإزدواجية الأخلاقية التي نعيشها على كل المستويات السياسية ، والاجتماعية ، والثقافية . وتبنت قضية المرأة ، ودافعت عن حقوق الإنسان . وربطت بين القهر السياسي ، والقهر الجنسي ، والقهر الاقتصادي ، وأوضحت الفساد في الأسرة العربية ، بسبب عدم العدالة بين الزوج والزوجة .

بنظرة سريعة يمكن أن تقف على صلب أفكارها ، من خلال برنامجها

الانتخابي والتي تدعو فيه إلى أن تقوم فلسفة التعليم على الجدل ، وحرية النقاش ، وكسر الحواجز أو القيود على العقل ، وتشجيع الإبداع في كل الأمور ، وربط روافد الفكر ، ومجالات الحياة العامة والخاصة ، بحيث تصبح الرؤية شاملة . وكذلك تغيير فلسفة الحكم لتصبح لامركزية متجددة ، وليست هرمية ثابتة يجلس على قمتها فرد واحد معصوم وشبه مقدس ، وتطبيق قانون من أين لك هذا ؟ وتكون جميع المناصب بالانتخاب الحر، أيضاً إلغاء جميع القوانين والتشريعات التي تفرق بين المواطنين على أساس النوع أو الجنس أو الدين أو الطبقة أو الحزب أو العائلة أو النفوذ في أي مجال . وفصل الدين عن جميع القوانين بما فيها قانون الأحوال الشخصية . كما دعت إلى إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات ، ومنها قانون الطوارئ . وتحرير الاقتصاد المسرى من قبضة الاستعمار الجديد سواء كان أمريكياً أو أوروبياً أو إسرائيلياً ، وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي المصري لخدمة حاجات الناس. وأخيرًا التضامن مع الحركات النشعبية في بلاد العالم الناهضة للحرب ، والعولة الاستغلالية.

هذه هى بعض أفكار د. نوال السعداوى ، فليؤيدها أو يرفضها من يريد ، ولكن الرفض يجب أن يستند على أرضية موضوعية عقلانية ، مدنية ، وليس من منطلق دين ، له مقدسات وثوابت يُحرم الاقتراب منها ، وحولها يختلف المنتمون للدين الواحد . إن مثل هذه المزايدات على التدين ، والوطنية ، لهى من الأسباب الرئيسية لتخلفنا العام .

ران إعلان الدكتورة نوال للترشيح لهذا المنصب ، ليس غايته الوصول إلى منصب الرئاسة - كما صرحت - ، فهى لا تطمح لذلك ، ولكن هى محاولة لتحريك المياه الراكدة ، وإحداث حوار سياسى ، وفكرى ، لتنشيط الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية ، التى تعانى من الجمود والسلبية واليأس ، وبهدف نزع الخوف من النفوس ، ولكسر حائط الصمت الذى يلف حياتنا السياسية .

# ٢٣ - تجربة رجل في مجتمع ذكوري يقهر النساء

■ في صباح أحد أيام الشتاء ، شعرت الأم بالمخاض ، لقد حانت اللحظة الحرجة والحاسمة . منذ اكتشافها للحمل وسؤال واحد يلح عليها يزورها في اليقظة وفي المنام ، تحاول إبعاده وإزاحته عن عقلها ، مرات ومرات تحاول التهرب منه ولكنه يصر على ملاحقتها ومهاجمتها .. ماذا لو كان المولود بنتاً ؟ قالت لها ابنتها الكبرى وهي في حالة انفعال وغضب : لو كان المولود بنتاً فأنت لا تستحقين الحياة .. شعرت الأم بالدوار ، سقطت مغشياً عليها ، أفاقت بعد وقت قصير ، تحسست جسدها ، أدركت أنها مازالت حية ، ارتعشت .. انقبضت ملامح وجهها ، وراحت في نوية بكاء طويل . ستة بنات ليس بينهم ولد واحد .. هل هو عاب من الله على ذنب لم تفعله .. هل هو عيب أو نقص فيها يجعلها تلد الإناث دون الذكور .

ابنتها تفضل لها الموت على أن تلد أنثى لا فماذا عن الزوج ١٤ ، وماذا عن الأقارب والجيران وأهل القرية جميعاً ١٤ . إنها تغرق في بحر من الخوف ، تأخذها أمواجه وتقذف بها نحو القاع .. تحتاج إلى إنقاذ ، لا أحد يستطيع انتشالها من هسوة السقوط .. لا الدعوات إلى الله ولا الإنسان ولا الملائكة ولا الشيطان يستطيع إنقاذها ، الكل يقف عاجزاً مقيداً ، فقط ذلك القادم المنتظر ، القادم الذي يتلهفون إلى رؤيته ، ويشتاقون إلى لمسه والتبرك بحضرته . انكشفت اللحظة الحاسمة ، تبدد

الظلام ، أطلت الشمس برأسها .. كانت على موعد من إطلالة رأس الوليد المخلص المنتظر « الذكر » الذي هو أنا .

هذه القصة كانت تحكيها لى أمى من حين لآخر كى تشعرنى بالتميز ، تأملوا معى ماذا فعلت بقدومى إلى الحياة ؟ آسف لم أحسن التعبير ، سأعيد صياغة السؤال ، ماذا فعل جنسى « الذكرى » عند قدومى إلى هذه الحياة ؟

أثبت براءة أمى من وصمة عار إنجاب الإناث .

حقق حلم الأب فى وجود طفل « ذكر » ، يفترض أنه سيفتخر به أمام الناس ، يمد نسله ، ويحيى سيرته ، وبعد الموت يرثه ويأخذ العزاء ، لن يكون أبى بعد ذلك شجرة بلا فروع .

أنقذ أمى من ألسنة الناس ، وبدل من الجو العام للحدث ، فبدلاً من أن يكون هذا الجو محزناً ومحبطاً تحول بقدرة قادر إلى الفرح والسرور .

عندما كبرت وأصبحت أعى ، أدركت أن مولدى كان حدثاً ذكورياً ، ومع أن هذا الحدث قد يفتح لى باب التميز على مصراعيه ، إلا أننى لم أشعر بسعادة لهذا التميز . ببساطة لأن تميزى لا يعود إلى أفعالى التى أقوم بها بإرادتى الحرة الواعية ، لا يرجع إلى ماهية شخصيتى بكل ما حققت من نجاح أو فشل نتيجة تفاعلى مع هذه الحياة ، وإنما يرجع إلى جنسى . ورجع إلى كونى ذكراً وليس أنثى . إنه تميز زائف وليس حقيقياً . كيف أسعد بشىء لم أختاره ؟ ، وكذلك أخواتى البنات لماذا ينظر إليهن على أنهن أدنى منى على شىء لم يخترنه . لماذا تكون الذكورة

مدعاة للفخر ، والأنوثة مدعاة للفضيحة والخجل . إنه منطق المجتمع الذكورى الذى يفرق بين الأخ وأخته ، بين المرأة والرجل .

وأنا تلميذ في المدرسة الابتدائية كنت الاحظ أن زملائي يخجلون من ذكر أسماء أمهاتهم ، فيتكتمون عليه ويخفونه ولا يفعلون ذلك عند ذكر اسم الأب ، وكنت أخجل مثلهم ، ولم أكن أعرف لماذا ؟ لكنني كنت أتساءل لماذا أخجل من اسم أمي وهي لا تقل عن أبي ، ولا أرى فيها أي عيب يدعوني إلى هذا الخجل ! .

منذ الصغر كنت أرى أزواجاً يضربون زوجاتهم ، وكثيرًا ما تسلل إلى سمعى – من البيوت المجاورة – صراخ زوجات يُضربن ، بعض أخواتى كن يتعرضن أيضاً للضرب ، كنت أرى السحجات والجروح ظاهرة على وجوههن وأجسادهن ، كان أهل الزوجة يتغاضون عن هذا العنف ، ودائماً ما يغفرون للزوج فعلته ، وقد تدان الزوجة في أغلب الأحيان .

لاحظت أن أغلب أشكال السباب والشتائم تدور حول جسد المرأة ، وخاصة ما يتعلق بأعضائها الجنسية ، وتساءلت لما هذا الهوس بجسد المرأة ، لما التحقير بجسدها وبأعضائها ، والرجال في مجتمعاتنا الذكورية يتهافتون ويسيل لعابهم على هذا الجسد .

عندما كبرت وأصبحت أعى أدركت مدى الظلم الواقع على المرأة منذ الميلاد وحتى الموت .. تجسدت أمامى كل أشكال التفرقة التى صنعها المجتمع الذكورى ، تفرقة تقوم على الإزدواجية الأخلاقية والقهر والخوف

والكبت والكذب وغياب الحرية .. لقد أدركت أننى أعيش في المكان الخطأ حيث المسرح اليومى لرواية ذكورية أبطالها السادة الرجال ، أما النساء فأدوارهن هامشية .. أدركت أننى أعيش مع الناس الخطأ – رجالاً ونساءً – حيث تعشش في عقولهم هذه الأفكار الذكورية ويسلكون وفقاً لها منذ اليقظة وحتى المنام ، منذ الميلاد وحتى الموت .. ويتآلفون ويتعايشون معها كأنها من الثوابث التي لا يجب المساس بها .. دائماً كنت أشعر بالاندهاش حينما أرى أغلب النساء يستدمجن ويدافعن عن هذه القيم الذكورية .. لم أعد أنخدع بنساء يتقلدن أعلى المناصب ، فلو فتشت في رؤسهن لوجدتهن ذكوريين أكثر من الرجال أنفسهم .

إنه بالرغم من سيادة القيم الذكورية فى مجتمعنا ، إلا أن هناك من ينكر وجودها ، من أجل ذلك آثرت أن أعدد بعض هذه السلوكيات التى تكشف عن بعض القيم التى يتبناها هذا المجتمع :

- الرجل الذى يقيم شرف المرأة ليس بصدقها ولكن بامتلاكها لغشاء البكارة .
- الرجل الذى يعتقد بأن المرأة خلقت بطبيعتها لأعمال المنزل أما هو فالعمل .
  - الرجل الذي يؤمن بقوامته على المرأة لمجرد أنه ينفق.
- افتخار الرجل بعلاقاته الجنسية قبل الزواج وعدم قبوله بل رفضه الزواج من أى امرأة يعرف أنها فعلت نفس السلوك الذى فعله .

- تفضيل الرجل للزواج بامراة أقل وأدنى منه ، وهروبه من المرأة التي تكون ندًا له في المنصب والطموح .
- الرجل الذي يتباهى بعلاقاته مع نساء يصفهن بالمتحررات ، وعندما يقرر الزواج يختار امرأة مطيعة وخاضعة .
  - الزواج حينما يتحول إلى شكل من أشكال الدعارة القنعة .
- التسامح فى حالة خيانة الزوج لزوجته ووصفها بالنزوة ، أما خيانة المرأة لزوجها فهى الجريمة التى لا تغتفر والتى تستحق عليها القتل .
- المجتمع الذى ينصب من البواب وكيلاً له لمراقبة الرجال والنساء في حياتهم الخاصة .
- إدانة المجتمع للنساء المطلقات ، والمرأة التي لم تتزوج ووصفها بالعانس أو « البيت الوقف » .
- الإيمان بأن جسد المرأة عورة لذا يجب تغطيته وستره خوفاً من إثارة الرجال وفتنتهم .

إن المجتمع الذى تترسخ فى عقل رجاله ونسائه هذه القيم هو مجتمع مريض يقهر المرأة ويشوه صورة الرجل ، فالقاهر والمقهور كلاهما مريض يحتاج إلى علاج .

قيم مزيفة .. قيم تنال من إنسانية الإنسان .. كيف أسمح لنفسى أن أكون أنا الواجهة والمرأة هي الخلفية ، أنا الرأى وهي الصدى ، أنا

القوام وهى المطيعة ، أنا القائد وهى التابعة ، أنا الأقرب للكمال وهى الناقصة .

لأننى أحترم عقلى .. لأننى أنحاز إلى إنسانيتى .. كان رفضى وتمردى على هذا العالم الذكورى أملاً فى البحث عن عالم آخر بديل تسوده قيم إنسانية يتساوى فيه كل من النساء والرجال .

•===•

#### الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني

■ فى هذا الكتاب ، يفصح المؤلف عن كيف أصبح الدين تجارة واستثمارا (بيزنس) مريحا، تموله منظمات وأفراد فى الداخل والخارج ، وكيف أصبح ستارا تلتحف به التيارات والجماعات الإسلامية ذات التوجه الإرهابى ، للقضز على كرسى الحكم والسيطرة .

يكشف الكتاب عن كيفية انتشار وسيادة اللغة الدينية في جميع نواحى الحياة ، تمهيداً لقيام دولة دينية أو بناء خلافة إسلامية ممتدة ، تنشدها الجماعات الدينية للسيطرة بالحديد والنار .. وفي الكتاب ، يعمل المؤلف على إماطة اللثام عن كيف استغلت الجماعات الدينية الإرهابية أزمات كيف استغلت الجماعات الدينية الإرهابية أومات الناس الاقتصادية والثقافية ، والسياسية ، وكيف لعبت على الاحباطات الفكرية ، والخواء الثقافي ، والكبت العاطفي والحرمان الجنسي ، وتعدر والكبت العاطفي والحرمان الجنسي ، وتعدر سبل الرزق للشباب ، وتدهور الخدمات ، لتخترق الشعب المصرى في شتى المجالات .

والمؤلف رغم انتسابه إلى أسرة متدينة ريفية ، بل إن والده « الشيخ فُـتُوح ، كان مؤذنًا وإمامًا لسجد قرية الدراكسة ( المنصورة ) ، ورغم ذلك ، يؤمن د. محمد أن فصل الدين عن الدولة ، والدين لله والوطن للجميع .. هما البداية الحقيقية للنهضة والتقدم الإنساني .. والرقى الحضاري .



- د. محمد فُتُوح .
- دكتوراه وماچستير في علوم البيئة وعلم النفس البيئي من جامعة عين شمس.
- عضو جمعية تضامن المرأة العربية والدولية.

عنضو فاعل في كل

- المؤتمرات المحليسة والدولية المعنية بالتمييز بين الجنسين والتعصب الديني ومشاكل البيئة. السهم في الإعسداد للمؤتمر السابع الدولي للجمعية مايو ٢٠٠٥ بمكتبة القاهرة الكبري وكسان المؤتمر عن المرأة والإبداع والتمرد.
- يكتب في عدة صحف ومحالات مصرية وعربية.